

MICROFILMED BY

BYU

AT:

## CAIRO EGYPT

**OPERATOR** 

REDUCTION X

THOTMOSS RAMZY

42

DATE FILMED

LIGHT METER SETTING

17 OCT 1984

25

FILM EMULSION NUMBER

FILM UNIT SER. NO.

AO 39 4837 09 16 HRP 51568

PROJECT NUMBER

ROLL NUMBER

EGYPT 001A

14

## MANUSCRIPT MICROFILMING PROJECT COPTIC ORTHODOX CHURCH

|                                                   | Project No. 168 Bible                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ibrary St Hack's Cathodial, Cairo                 | Manuscript No. 168                           |
| rincipal Work Episth's Acts                       |                                              |
| uthor                                             |                                              |
| anguage(s) Arabic "                               | Date 17th cent                               |
| laterial Taper                                    | Folia 278+ IV (Arab                          |
| ize 20 0 x 14.6 cms Lines 16                      | Columns                                      |
| linding, condition, and other remarks Tooled      | Leather covered bonn                         |
| Spine damaged by worms Binding kess, F 108 torn   |                                              |
| contents of 14-46 Introduction to the             | H. 1206-125a; Tibu                           |
| Pauline Epistles                                  | H. 1256-1266: Philemon                       |
| Ff 46-106 Old Testammat quotations                | F1 1452-1446. Hebreus<br>F1 1452-1506: James |
| Ff 114-366, Romans                                | H 1514-1574: I Peter                         |
| 17 3th 61a: I Comthians                           | Ff 1876-1606 II Peter<br>Ff 1818-1666 I John |
| Ff. 77a-85a Galatians                             | F 167ab ILJahr                               |
| [4.856.926 Ephesians                              | F. 168ab: TIL Jahre                          |
| FA 934-980: Philippiness                          | 17. 169a-170b: Tude                          |
| FI 1994 1036 Colossians FI 1044 1086 IThursdomans | Plote at the end                             |
| FI 109a-111b: Title salonions                     | 7410 110 114 1152                            |
| A 1116-1176 I Timothy                             |                                              |
| 17 1184 1224 I Timetry                            |                                              |
| Miniatures and decorations                        |                                              |
|                                                   |                                              |
|                                                   |                                              |
|                                                   |                                              |
|                                                   |                                              |
|                                                   |                                              |
|                                                   |                                              |
| targinalia                                        |                                              |
| darginalia                                        |                                              |

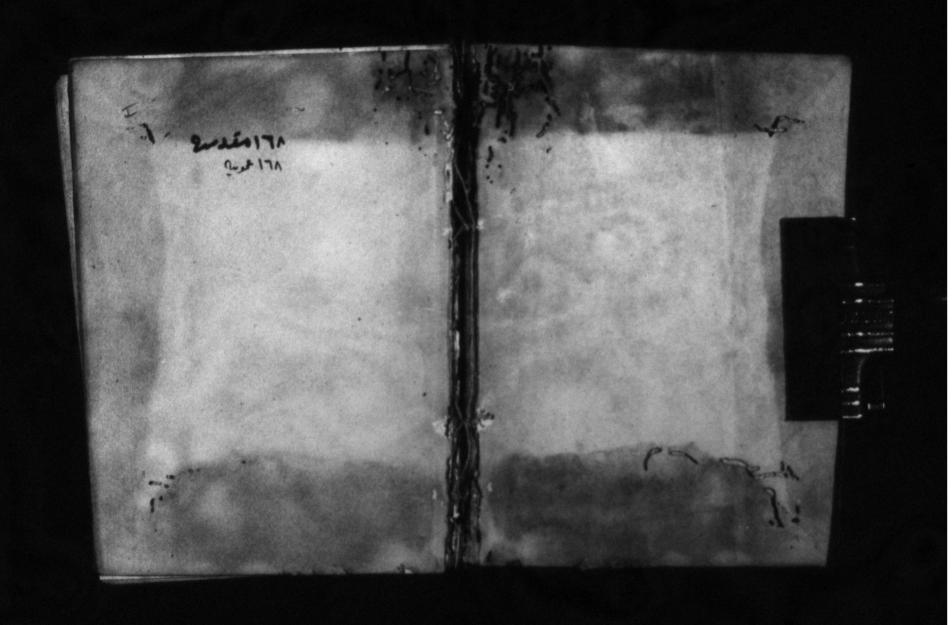





يرجحونة وكان مقتلة متكرورًا وهو في الحداث وبعدرمان وموسع مكدك وناعد تال بن رؤيتُما الكهبُهُ الى كُلْمُوضِعُ بريط رحك ال وستساءمين عبيدا لمتيوليان بمالي يؤتيلم ويما هؤما شالى دينق لىنع له عادي منك خادم للتوراه وعيورينه اعتلن لأفى الظرت وَلِكُ الذِي افْرَزُعُ مِن بِطَن امَّهُ مِنْ لِلْ رَمِيكَ النبئ ليبنى الكنيت ويهذم عدم الانيات وبغيهل الآيان المستقمر ويعطع اصلعباذة اللاملام منطديورا عظما وكلدالت فالأ يَا وُولِ عَما رُولِ لما دُاات يَطْ دِي الذي عَناه المنتان تظرم بن الانت طعم مقاومت كاجابة فالملاجن انتارك مقاله الامنوع لناحرى الذى انت تطاردة والان فامض الى رسنق منيقال لك هناك ما يجب ن الله دُ كَانِ اللَّهِ مَعْدُ يَعْمُ فِي الصَّوحَ وَلَا يَنْظُرُونَ

والملق فضا لم واستشهادة الكرد وأيشًا فضعوامنال وشايلة المقدشة منفعة للنفؤس ويعلما للكنظة بشكاح الب ائد هذا الرئول عداى في عصد مِن سَيْط بنيامن الى عَدْريي يعَنعَ لَيُ وَاعِلُ رُبِي عَندُ عَالِمُل عَلم التوراة وكان عَلَوْ اللَّهُ مُعَد وكالم الحق شل فكاتن عَالَا مِن الله كايليًا من فوض اللطن وسرالكيليك بيابؤته وستف الله والمائنة واغتفاله فليه فى الله كان بطن الله كالمائد غيرامًا نت هي شعًا ق عَيميعَ بولد عندالله المواقع المالية مبغض اجله لأشل غيورية متمشك بأموشه وما تله له أناق وكان فطرد كنيت والمدوعية المتو لخرقه عظمه وعضت شد درصاب كانوا بفناؤن إس التها استاعانوس واوك الناسة القديع كان بولش يخ بن تباك لدّين

عِنَا لِلْقَالِقُ مَلَةً رُفِيهَا سَدُّ وَيَسْتَهُمُ سَعًا لَمِي مَوْلِتُهُ والمعن والاله وسينلها على وتسل مُدِينًا النِّنَ مُمَالَمُ مُنْ أَمُ اللَّهُ مُنْ الْمُسْلِمُ اللَّهُ مُنْ الْمُسْلِمُ اللَّهُ مِنْ على وَعَظِيدُ لا يُصاون المقيقد ويُم الفالر ربغة مُركا تا للشبط لذي احتَهُ مِن سَيْسَطَيْع يعن لأقال الخاصة المناواة مِن عصبها مَلْنَا لِلْمُ نَمَا لَا يَعْمُ عَلَى الْمُلْمُدُ فاذاني رقيمك العظيمة وفي مُدن الرقيمانية وقطفت كالشدا المتنشد فنها على لدندون مَسَعُدُمُ لَكُ الدَّوْرِ المُنَافِقِ فِي المُورِ الخَامِينَ مِن سُهُ البِيْ يَم الْحَيْدِ وَالرَّفِي فِي الله مِن فه هم المنى يواومو توووالتا ينع والمند سِن شَهْرِيغُينُونِ وَهُو مُرْكِلُ فِي وَاللَّهِ الْمُلِيلُ البَالشَهَادِي وَكُل سَعَيهُ وَالْأَمَانِهُ قَوْا حَسَّهُ وبنى الى المتيم الذي اصَّة واتاع منا دُيّا الايل من والنان عنه في شنة اربعة عند والم

ا إدروا عَامِعَ ذَاكَ النورُولَتُ لَانَ وَعَمَانُ فَا قَدْ بق مشكوليه وا دخاف الى دستى وكاد الم حَمَا نَيَا وَفَعَ بِنُ عَلَيْهُ قَالِلًا مِا شَاوُولُ الْحَي الربي يتوع الذي مشغمك وللوقت وقعت من عينيه فتؤراليهؤه تدفيؤ للمها ويظرور المنيرولتا اعتدتي وكنن كك شاعشة فزع ال يحون جندانيًا وعاركله روحانيه وسعي الميدان الصالخ واخد جاين وعف المتيزوزادى بالمذني تحل وريدوارمنيه والوربقون وتحال لعاامين مشارق النمنى الى مغازيها وعلى لخله صرح صوته على الات كلها وللع كلاله الى أقصا المتلوزة والالارالني تبلها على مُ سيدنا المتيوب اليهود والام والمؤن والولاة لوكت فامن والمعالمة المقالات المقالية كان يراسل الميع اجتماد يعضد الومني

مقدمها وكان كنفل لأفراخ ليش فيما تعمل فقط كل ومُمَا يَتُولُ لِنِسًا اللِّينَعَلَىٰ فِي زَايَةٌ وَلَا يَصُولُ لِنَاكُمُ اخت احد كالمعقى المؤونية لبُكُلُ المِدمن الأعال على يُدُر المُاحَدُ المُاسَدُ فَلا يَعَرُوهِ مِن اهْلُهُ لَا التَّعَلَىٰ الْمُؤْمِنُ احْلَهُ وَكُلَّا فِي سَسَبَهُ \* الانك اذاما كائت الطبيث يلوى قومًا دفعه ودنعة الحكيد في بدونه ويتعلل المستبيد للتطول لقطع وترواء كاة اومن ينع المريف وف الخالا الكفال المندية ودنعد المرة ات يوعث بطنه بغارش فقد ودفعة الحري يدفيه بالنياب ودمعه ياش التكشف والتعتري وَوَقِينًا بِبِعَثُهُ عَلَىٰ لِأَصْطِلَا إِلَا لِيعِنْ لِللَّهِ الحارفلا بلما لظبت مَكَنِي بن الملهما الانتلاب المتوع اللاعات المتعد عَندَمُا بِعَا يِنَهَا وَيَتَى الْعَيْدُ مُمَانِشًا هُدُجُ بن الأعال المنظاددة مكنى كان من

السا لعدى مُلْكِة المُونُاتُ وَكُلْ عَلِيهُ فِي التَّهَا اللَّهَا اللَّاسِعَةُ عَلَيْهِ التَّهَا اللَّهَا اللَّهَا والمستين للتجتدا لخلص الذي لدرك الأبنا والامت بتوع المتع وكان سنع تحالمتهاد وكانوع وكل كلالم ليُعلق كالمن ودنوعًا يصار عوديًا ومرو ينظاهم شلون لاناموس له وحينا عفظ التوكاة ووقتا يغدنننه بعيداسها وونعته حَيَا ةَهَا لِللهُ وَحَيْدًا بِرِفَضَهَا وَدِوعًا بِطلب مُالله ودنوعًا يُرَدُّ مَا عَندمًا يَعَلَي لَهُ وَكَان يَضَعُ وبايرو خلق راشة وكان ينع بن يفعله الغكال اوتاتاكان عتن الموامًا وأوقاتًا المُركان يفرز الدِّن يختَتَنون وكان يغل اعال تضادد معضها بعضا ويناية ومحن الدكافو بشيه كان يعُلِهُ إلا عال العُظيمة لا يَق صَّلَّ وَمُنْعُقَى بعضة مع بعص لان امرا واجداكا و يعصن وهو خلاص نعترمن يعله بدالاعال ي ينظها من اجل الدووعًا كان يحمُّ طالتُول ودووعًا

استال العامة والانطاقية مؤه رينالة رؤميه طي شهاده والعدرالأول مُوعَدُد السَّهَادَاتُ وَالْعَدُد مُوسِّياً قَدْعَدُوكُل شَهَادُهُ حَرَجُهِ عَلَى ﴿ الْبَاطِ ثَا يَخِيا بِالْآيِانَ المستطيعيا والمالله من اجلان تري عليه مِنْ وَلِلا وَ لِمَصْلَاقَ مِنْ فَوَلَكُ وَلَعْلَا وَالْمُولَاتُ يَرْمُونِينَ مَ وَهُ مِنَ اللَّهُ لِينَ بَارِولا وَلا وَالْحِدولا مَنْفَهُمُوكُ مُرْيِدِ للهُ الأَمْ حَيْمًا رَاعُوا وَنَعُوا وَلِيْنَ مِن يعَلَّ مَا لِكُ الْوَالْحِلْ كَمَا الْمُرْتِبُورِ مِعْتَد والتَّنتِهُ عَادَرَةً وَكَتَ شَعَاهُمُ مِمْ الْأَنْآي ﴾ وَانُواهُمُ مَا أَنَ لَعَندُ وَخُوالُكُ عَرَاسُعُمَا الْمُوامُمُ الى مناك الدَّمَا تَرْبَعَهُ وَفِي مُبْلِهُ وَلِي مُنْالِهُ وَلِي مُنْالِهُ وَلِي مُنْالِهُ وَلِي مُنْالِهُ وَل لَهُمُ الْمُحْلِقِ مُعْلِمُ الْمُحْلِقِي الْمُحْلِقِيلِ الْمُحْلِي الخيت لذاك مطيع طريق المالية

المن والمناصل الأنااذا كفائد الطبيب على أذ و منا من يخيل المرقب المن المروس والتي من المناسوقيم الذي يتعلق المنا المناكب واحتلاف والمناسوقيم عسا المنا المسادم في فلنعظم المنال الشول من المنا المسادم في فلنعظم المنال الشول المعطين و بنان و لنا أن ينا المناف المنا

تعميد لل الشهادات وحالتها 12 عماده والمناف العدد والمناف العدد المناف الناف ا

الدن المرصة وقطعت وتيمضها الدعل الاص و الشعيا و الأن الرك الشاكادة اِتَّالِنَا فِيَدُ رَبِّهُا أَدُنَ لَكُنَّا مِثْلِي سَكُمُّا وَشَبِهِ هِا عَامُولَا فِي الْهِلِكِدِ لِمُرْاضِعِيا فَيَ انى ۋاسىغى صَهْدُون كَوْرِعَتَى وَحُرَّعَ شَاكُ مَانِيُون مِدِ لاَ عِنْدَا دُوَا لِمُرْتِعُونا لِ وَالاَحْدِينَا مِنْ يَوْمِن مِدِ لاَ عِنْداً دُوَا لِمُرْتَعِيناً لِ وَالاَحْدِينَا والترالذي في الناموس الذي يُعلى و يعي المع والمناس والمنولة في قليك من معدالى النماي سرل إلى العن المالية النياس والكله لقريد من فيك وهي في قلبك والمنتق للنبي وكل مدعوا بانتمال كلف م عَلَيْ الْمُتَوْرُولَ شَعْما لا مُالْمُل عَدام المبت مين بالخيا المنطوع المعيام كان من الذي يقدق بِعُولَنُا ودُراع النِّ لن اعْتَلِنْ وَيُرْبِرُ وَلَا و وَدُا عَ وَولَهُمْ فِي كُلُ لِلْأُصْ وَانتَهَت وَعُوتِهُمُ

١٠ ال مُعلَكُ النَّا لامُ كَثِيرٍ فَ يَعْمِ الْخُلِيْعُ مِنْ مُكَدِّكُ بِكُون رَرْعَكُ البِيعُورَة، وَاتَ يقتلعن اجلك كليوم وحسناكا كخلال المنجع المنت الكيمة والفي المنتى يدعى لك المسل ينهرا لحليقه والااجي قاللا وكان لتسافي النسورين الخلفة والثالكيتريون عبل للصُّعَارُ وَالْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ يَعِمَى مُنْ يَعِمَى مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وُلِعَضَت عُيسُوا عَلَيْ الْحِرْدِج وَ الْحَارُج مِن ارد وان ارم وانعال على ارد وان العاب عليد عَلَيْ وَي الله الهذا قتك كِلدِي بك الدي وتوتي ولينادي بانمئة الاسكلم والمغوريا والناء عواالةن الميلونوال سعت شعبى والتى عدمرحومه مرحومة ويلوب المنصَع الذي قيث لهُمُ فِيهِ لَتَ تُم خُعِي هُنَا كِ بدعون ابنا الله الحي طال إنعيا - الوكان عاد عل شرائل كرة لل بحد المخلف من الأالفلنك

الذي عن مُنطِ لدّ الذي كان للهُ وزيرُ المَن يَقَدُّم فاعطاه سيام احدداك سدول المنظار يوب وإن الشَّمَ عَلَيْهُ وَاصْطِلْحُ إِسْ حَيْعَ النَّاسُ طَلَّ الانتقار فالانتفام والاالذياكاني فال الي ول الأشالة ان عام عدول فأطع م وال عطرف تعد فادام فعلت الدسر فأغانكس تحراك كمفاسته ليوسي المدوح مع الإنتاللارف الانشرق المشهدا الور المنطقة وع اللاقينة ان يحث قرسك كيتك نعت الله والمنتعم الله الي عي بقول ال ولي تتواخل ركبة وى معترف كالسّات اللاطاراهم وتوبطات وال عارمعتريك وتع عليه المع يُعَمَّرًا لِلْوَلِ الْأُولِ وَ إِنِّي الشَّرِ لِكُ فَلَ لَكُ فَعُرِّهِ وازالك عع الاستناء سعوا أتها الايم Belle Belle الرف ولتنجيه فيعالنعن ولا المعاسة

والعظار التلائد واللائتناء الااغرم المنك ليس هو شعب لي واعضك بنعب عاص لايتمودلايطيع والماسعيا و مودي المسل عنى وتراييت مندس اريطلبي لرا ميا الاان بنطت يدى يوما يحلد الى شغف عاص مار المستمع وكا ينطيع والمستعبد الماؤل النااف و كال تتافزا انبياك ومنس أملاكك وانا وحدي بعَيَتَ وَهُمْ يُطلِبُونَ نَعْتَى وَأَنْ مِعْ إِلَا لَا اللَّاكَ التنبقين تبيعة الفائط لرجتوا ركبهر لباعل العبر المتعمل أعما واعطا والتدرفي واعد الاسم ون فراد أن الاسم وله الموروان كلين مايدته فدائم بخاوش وخرام العتن وسط عيوس فلاسم ون على السعيا آسانين صَهْبُون خَلَقَ فِيمِن الْآغَن لِعَقَوْج وَعُند ذلك يكؤن لهم العهد والمثا ق الذي فلي اذ تركت لهم مطالاهم على إنتها دا من دا

الأن رُما نِينُها عَلَيْ الْمُعَلِيدُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ يَنْوع فيالليلة التي كإن مزمعًا أن يسَلُّهُ الْمُدُمُّ الْمُدُّمُّ الْمُدُّمُّ الْمُدُّمُّ الْمُدُّمُّ الْمُدَّمُّ ال وشني وتشكه سالسعا والانداف وشفاه أُخْرِا اللَّهُ عُدُولًا لِمُعَدِّ اللَّهُ عُدُولًا لِمَعْ عُول لِي قَالِ الرَّبِعُ والمنال العائدة فلنا كالمضرب الأناغما من من الكلا الماي والان الكلام الدري منسدا لقارب السَّلِيمة والسَّنِ الْمُلْتُمَا لَا الْمُلَادُ لِمُنْ الْمُلْتُمَا مَيْدُ وَالْمُحْكِمَانَ الْمُلْتُمَا مُنِيدًا وَالْمُلْتُمَا مُنِيدًا وَالْمُلْتُمَا مُنِيدًا وَالْمُلْتُمَا مُنِيدًا وَالْمُلْتُمَا مُنِيدًا وَالْمُلْتُمَا مُنْدُونَا لِلْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْلِدُ ولِنَالِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُولِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُ المن بالعُلِمة فاين عُلِيمًك يُاموت واين وكلف ماعيم ويتساله فؤريت والنانيدوه الناك وَ مُعُادُهُ وَإِشْعِهَا وَآلَا لَهُ يَرْقَ فِي الطَّلَّهُ وُرًا سَ يَرْمُونِ وَالْهُ وَلَا أَى الْمُنتَ عُندُ وَلَى مُكاتَ المستعيا أأ في رئان معبول المجيب لك واعيب في مِع الخاص والصاح المانيم والمناوسينه وَالْوْنَ لَهُمُ اللَّهُ الرَّفِي فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

انَّهُ تَسْكُون لِنَّا اصْلَمَّا مَ وَالَّذِي بِيَوْمِ فِيهِ بِلَّوْفِ ربينك المفعقب وإناه ترجواا الأم طعم السعما والدالين اريخ برواعنه يرونه والأن الميتكاب ينقادون إليدم رسكالة فرنته الأوله ووالثايد ولا شَهَادُهُ وَرَاشِعُمَا عَدَ الْمَاسِدِ مَلَدُ الْمُحَادِهِ ولتنعدم النهاف يتغدا باؤك الاؤل والهب ومن المتعربلية عربال المستوى المياح الما عَبِ وَارْتَمُوا وَنِ وَالْمِعْطُوعُ لِي الْمِدِمُ اعْدَةً المسلان عبولة والشعباس الديعرف المُعَالِبُ إِرْسِ يَعَلَمُ عَلَيْنَ اللهُ الْعُدَالَةُ كَا حَدَالَةً كَا بكرف ويونون و الداك يون الحار الماانها باطلة والاستثناح فاعزموا المنبث بن بينكم طِيرِ في الحليقة و اعاالثانها بكؤنان عتيدا فاعدا فالملائنتكنا ولاتك الغرر في الذَّرَانُ أَمَا لِمُرْجِعُ وَمِعْ لِمِنْ الشَّعَتْ بِالْكُونِ وَيَشْرِيوُن وَعَامُوا بِلِعَبُونَ وَآيِرُمُونِ اللَّهِ

واخد من الأمَّهُ واللاخرين الحرَّهِ مَا اسْعِيبًا والزجانة كها الغا فرالى لاندوابع واحتفى التهاالي إنطاق لائتى القفدة مسارط الانت في والداروج في ينفرا لخليقه سه احدح الأمد والنها لانة لايك ان اللائه مع الله المروب مت قريبك المعتبال 17 ومع وتي والبرل لخنان في لا مش الخاخدا في وينتظام تنياط لا غلغا اللفل فستستع شهادات واشعيا لبب وبسل للمعدا والعُربات مُرْمُورة وساة صعد الى الفلق وَيِّهَا تبِبُّ الأعظا النَّاسُ وُاهب مُعْوِرِقِ لِمَا عَفَهُ وَاولانا مُوْا وَوَي لِيسًا وَ استنيعظ يأنام فعمرن بن الإموات والمنع يني لك ] يتفرا لخليقه - آنلذاك بدي الزهل أباء فامنه وبقارن بعجته وبكوبان كلاهيا جُتِيدًا فَاعُلَا مُ الْمُعْتَنِينًا \* الْإِمْالِكُواتُك

إبن المراهد الحراب بينهم واعتراوابه والله الاندنواب الانفاس فالااقبللاواكون الرابا فانم تكونون لى منين ويدات قال الرد ضابط الحك ي سُعَد الزوج ؟ صَاحِبُ الكنارِ الفِضَالِ فَاحِبُ القليل لم يعزو آلانث اله وآبن يعطى فوترح الله عندة مزمؤيناه سآ فترق واعطا المثالين بنغ بدفع اللالاد آتيت الماؤك الأؤلى سن الْتَخْرُفِلْيُعْتَخُرُيالَجُ وَآ البِسْفِ لِمَا يِسْرُا لَمَا يَحْتَقَى بشهادة شاهدن اؤتلندا لرشالة الطبغةالي اهل علاطما دآشهاده د سفرالخليتكة أبن ابراهم الله فتنك له وكالترات بندالحليف T الله كانتبارك عنم الام - الاستنباط المعن كل العَلَا عَنِعُمُ اللَّهُ عَلَا العَرَاهِ وَصَعَوْق اللاغالماللالان وحرفيال ومعل المنتهاجي والاستناة ملعون كالرعلق على المانان المالية ١٥ الرافيم مان لذا بنات

المعتن اليك ويطول عرب في المرض بسَّالة طعامًا في النَّه المنت الأرض التَّوات عَلَمُ يَكِ 3 مُؤمُّونَ في 10 المنهن يني متى المعلل علاك تحت موطة رسكال مَا الْمُورَالِنَامَ لَامِنَ هَوَالْانْتَانِ اللَّهُ وَلَاتَكُ الأموروية و وقد النشوياتمك احدق والمدّحات وعطالهاعد الشغياسة الذن عليد منوكانه مَا التَعَيَّا وَلَا مُؤُدُا إِنَّا وَالْبِيونِ الذِي اعْطَانِي الله ما الاستنساس وفرور وقو المؤملة المعتم صُوتَهُ فَلاَ مُنتَوَا قَانُ كُمْ كَا فِي الْعَضَبُ وَكَيْوِمِكَ القريدني القفت آيتعال فلتقدر انتماع الشمن عِيمًا عَالَهُ وَلَ مُؤْمِرُهُ وَ مَا انتَ الكَافِنَ الخالاندغلطقترفلكيناؤات عَآتِهالحَلَقَعَهُ ه عَمَا بَالْمُرَكِ وَالْكُنُو الْمُرْكِ وَالْكُنُو الْمُرْكِ عَمَا الْمُعْدِ الحفيجة أنظرتسنع تحلق كالمالاك السِّلُ عَلَى إِنَّ الْمِيامَةِ وَالْمِيامَةِ وَالْمِيامَةِ وَالْمِيامِ النام عَلَى بيت المُليّل وبيت يَهْوَ كَالْمَيْمَا قَا جُدِيًّا مِلْ سِندالنَّ وَمُنادُمُ المُنكَاق

الاول وفي لفاش فها رئف و الاستنبا والا تك العرب الزاس مي سان العاعل من كلفامة رشالة كلفاتا فتل لذائبه وعلى لحادثه عشر شهاده والله و سفرالعدد د الرف يوجوامه رشا لة طبطوس لين وهي لنانية عُنرخهاده وافع حَكَاء الامريطشين وأن الاربطشيان كالون كلحين وهم فعوش اردئيا ومطؤن بطاله وشكالة العبرانين وهي لزايعة عضرت شهاده والمرز الناني ١٤ انت ابنى وَإِنَّا المؤمِّرُ وَادِ لَكَ \* يَعَزِ لِلوُّكَ الثانية انواكون لذا تافعونلون لوائنا كا الاعتنامة ملتخ للخفوكا اللاح منوسو مرا الما خلق ملاللته الواشا فطا فضر مذ الرا موقف ع مورود و اكنتك الشال الدالات فضيه لاستنقا مه منصف علك المستناك المستناك وابغضت الاغ الذلك سخال المدالها ليها وبدول لقرح المضلى المحالاء مزمؤرد مآرس الدياية

الذي أشركم الله به ق آ مُزمورة لاسط دينية وصعيرة لمنتديهم ٢ الكئسك والانتقام النتقام المال المنا المناه والمن وروح العديل الم واحب وَ الْا يُعَتَّنُوا عَلَى النَّهُ يَدُينَ شَعْمِهُ ﴿ مَنْ الْمِينَ الْمِسْلَالِ الْاَوْلِي لِبُولِنَ النَّولُ لَ الْمُعْلِمُ وَمِيْهُ ت يسترفلينك الآي والديد بمطي والمكام بن ولين عنديسوع المين الميول المنعوا لمفرر الجاهر حِياً بالايان عِنَ الخليقة عَرْ بالمن المنها الذي وعدس فيل النب النبياية فى الكتُ لطَّا فِي الطَّهُ الذَّكَ لك ذرع وقا الأمثال يخ ياني لانفي بي ولد بالمستدين دُريّة ال داود ورُوُف تهُ ابن الله اد- آلَّ أَذَا اتَكُ لانَدُ إِنَّا يَوْدَ لِلدَّى وُبعًا قِدَ الْانْعُا الدِّن يَهْ وَاحْ عَلَا السِّعْ إِلَيْاسْ بالنق ورؤخ الفدن لأسعات رتنا يتوع المثيح الميكا ليلابطلع اضل ترفتو بكع ويتلخش بولندي مِن بَين الآموات الذي بو تلنا النعه والعالم سِّعْدَالْحُرُوجِ مَلَا أَيْ خَايِفَ فِرْجٍ وَلَمْ حِي الْوَازُولُهُا في جَيِّعًا لنَّعُون اللَّي سِيَمَعُوا ويُسَّلُوا الأَيَا ف النِصًّا منَّ الحرك وليشِّل لأن معتط الوالنماء طلا بالتمد والتم الصّامهم مدعون يستوع المتيوالي الاعتنا الامنائاياكا كالاعتنا عيع من برؤميد من احسًا الله المعودي العطفاق 11 أي الماخذ لك ولا أفضك لم مؤولاً وقالية السَّلَا وُالنَّهُ ومعكم بن الله النَّا ون يسُّوع عَوْنِي مُلاَاحُشُاكُمْ الْمِنْسَعِي الْانِشَانَ فِي الْمُ المتبورتبك غاني انتكرا لأها والأبيتوع المقيع عَنْ جَيْعِ لَوْ لَا ثَالِيا لَوْ فَدُواعِ فِي الْرُسْلَا كُلُّهُمْ الْمُ كالمتالشها دات بناكم ال وبشهداش لالكائا المادة بتايدالروحى

التستشير ابتمة الحاوز كريغ صلواتي بالاقترة وكل عصك شدمن التماعلى يعظم الناس ونعاقهم وقت واتضرع المتدان بنهل الطيق شيداله اؤلمك التن يغرفون العقط ويرتكبون لائم فاقدم عليكم لاني تابق عدالك الأفراقد النف الغرف ألله طاه عنه والشاطه فانه عطينة الروزخ ليصربها بنينكر وسعرى جيعا واخرارا شدمند وصع استا تل لعالوا سكا ايًا بَ وَا يُاللُّو وَإِذْتِ أَنْ تَعَاوُ إِنَّا اخْوَقَ أَفَ تعتبي لخلايقه بالتفت روالتفقة وكذلك تَدهُونِيَ مُرارِكُنينُ الله الله منعت الله لات تغرف قدرت والاهتبته الابدئية ليكونؤا والمااريد فيكون في المنصب كا موفي الم للاعدد النه عرفوا الله والستنفؤه ويسكرف السعف بالوناتين والمرتوك لاكاوالمها كما بجب له مكل عطاف في المارم واظلت قلويهم الى الماتوك على الأنكرية حمَّم الناتر فلالله لانفقة وكان طائوا في نفوسهم الهم عما فهنالك قدائس واحتفدان ابشركرانم انشامعت جَهَاوًا وَاسْتِيدُوا عَدالله الذي لأنااه مناد اعل ومية ولتت انتجين التشير الانا بنبه صحفة الانتكان الغاشد وشدالطاين قَقَ الله نَصْبُ عَياه لِمُنْتِمِن بَصْرَق بدمِن ودؤات الارتع قواع وزخافة الارض ولذلك البهود اولام من ساير التعنى وبديطه المهدا شوتركهم وشهوات تلوثهم العشد لَلْي سَعَدُ إِنَّهَا اجْسَادُورُ رَبُولُو احْتَا اللَّهِ عبتبق عدل شويق بن اعان المان كا موسكتو الكدب وانقوا الخلاق وعدوكا واروف ات البّاط عُلَا عَيْا الْآيَان ٱلمُصُلِّ النَّالِي عَيْطَ

ولاوفاله، ولاود ولاضل ولارعد بيم الين يوفون علماللة والديوف المؤت على لدّن ينع لؤن حري التبايج ولايتتفرون على لفل ها مقا مقط محتلفوا مشاركة من يوانعه مرقيها النصا المنصف الناك نامل الدلاعة للدولاعدن المها الانتان العان الأضد الأك ما تعين احاك ب يتجث نعتك وتخصفا فانت وان كنت له دايتًا تتقلك إغالة وين نقلمان كمان واحد لتنط على المن ستعلمون في هيك الشكات فا الدي ظن اتها الانسان صن تدن الذن سَعَلُوك منها لشرور فالت متقك منهاانها اتلك تقدرعلى لفرين عنويد الله افعلي كنق صُلَاحِهُ وَإِنَّاهُ رَفِعِهُ عَلَيْتُهَا لَهُ عَلَيْكَ نَعَارَكُ افارتعلمان انهاله الله أئاك أغامو لنعتك بك الحاليقية ولكنك بقشاق فللك الذي كا تتوف تدخر إلى دخيرة العُضَّ اليوم الرُّصْرُ والعُور

على المتها الذي لذ النسّاية والدكاء الى الاندائين + عن اجل الكاتلهمالله ال الارواالفائحة نقافاناته ماعقل وهون وتتعن عالش لهن بن الحوض وهلاك صنع الذكور يضاء تركؤا المتنع شاخفل لهرت جَوَهُ النَّسَا وَجُواجَ بعَضَمَ عَلَيْعَضَ بالشَّهُوَّةُ مفعلالا لابالنلامفيعة فيزيا فاحمك فيابدانه الزيالذي كان عتى لطعيانه وكالرعد اعلى منوسهمان يعرفوا الداخلهم الى العُطَهُا وَالباطلُ لِيصَنعُوا مَا لايسَعَى ولايت ادم منايون من كالمراف العيور والتسر والغنم والمشدوالنثاق والشفاق والمتخر والفكاليئ فالتدمر فالفيد وهميعضوا عُمَّا مُون مُسْتَكْرُون مُسْتَخْرُون الْعَاجْرُون دونقف في الرائ الانطبعون الام ولاعهد

لفه بها نيَّاتهم أدِحُايِرهُم توزَّتْ بعُضِهم وَعُجْمَعلى المعص في المؤمر الذي بين المدويد سرا براك س كبشراي بيتوع المتيح فاتاات اتها المتجالينوتية الذك شكاع لحضنة التوراة وتفتخرا شدالدك تعرف ما يرضيه و تتحال للإيض لذى تعلم من النامون وقيد وثقت من منتك الك قامل العيان وصي للذين في الظلام ومَوَّدت الأهل مَصْ الرَّاحِينَ وَمِعْلُمُ لِلصِّيكِ إِن مُولَكَ سُبُهِ العِلْمُ وَالْحَقِ فِلْلْغَامِينَ فادكنت الانام فلاسعل الفرك افلاسعكم نفسك فقدتنادي الايترق وتشرق وباثر الاينتق وتنتق وانسالاي تمتع والأوأك تنتهب بيت المقديع وانت الذي تعتضرا لتعطه فدنشتم الشبتغديك المؤشدة فالاناتما لغه سِ اجْلُر نِعْدَى عَلَيْهِ بَنِ الشَّعْوَبِ } عَوْمُ لَاقَ فاتمالكتا دفاغانينع اذاكر ومدالغل يتريعه الموَراة فان انت يا هَذا تعديَّت النَّامُوسَ مصار

اشعيا

الجاه - مكالسًا لعَدُل الذي يَاري كالسَّان كاعَالَه واسَّالَ قدنيتوا بالصَّعْفِل الأعال الصَّالَة يطلعُون المرَّه والكرامه والتاءم الغشاد فانه يوتهم اللامة وامّا الدُّن يعصون والمعصعون الد وال يَسَعُونِ الباطل فالله عَرِيهُم رَضًّا ويَحُطُ الم وصنقا وعنائه الصلات اديعل المتياتين اليهود أولام منساير المععث والمدخه والكرام وَالسَّالَمُ الْحُلُّونَ عَلِيلَتُمَّا لَهَا عَاسَمِنَ الْبِهُودَاوَيَّهُ مُ مِن سُايِل لَسْعُوبُ لأنَّ لِيرْ عَندا شَدِهُوا دُهُ وَ لأ عامًا والمصل لرابع اسًا الذِّن المُطول للا نامونت فب لا نامؤس بفلكؤك والدن اخطوا ولهم اموس في خدود ما مؤينه مربعًا قبون اليش الدين تمسي النامؤترهم العدول عندالله بالنابة ترعنن الين عَلُوالِمُا مَصْعَلِيهُ مُرْفِلُهُ كَانِ الشَّعَقِ لِليَّنِ لاستبه لهم يعلون من طباعم بالشند فاوليك ادلر تكن لهم تند م صارفات للانعد هم وم يطهرون العُلِ بِالسُّرِيعِيدُ أَدْفِي مِكْتُوبُ مُعْلَى مَا أَنْهِمْ وَلِيْتُهُد

برحة ونتقده انا انطق بهذاكا لانشأ ن كاش المنب ذرك والافكف يديف الشالفا لاوانكان قول شموالحق فقد نان فضلة وتشكيته كلاى الاعلمة أوان كالخاطئ اؤلفلنا كانفترك علينا الدن تنتروك ومزعون انا نقول نعل التمات لتاتينا الخيرات اؤليك الأن الحخي علتهر محنوط العدلة فاالدى في الدنك اللان من العُصَلَ عُن تَعَمَّنَا عِزْمَنَا عَسَى اليهودويتا يوالشعق الممتت الخطيث اجْعَوُن + كَاهُوْمِكَتُونَ أَنَّهُ لِيشَ بَارُوكُ وَاحْدِ ولامتنتهم ولامري سالانه ميعا لاغواد بغوا ولينهن يعلصالحا ولاؤاخذ تماحم تور منتحة والشنبهم مالع غادن وتم الأفاع شفاهم فانواحه تماق لعنده وموان وأرجلهم الى سَفَان الدُّمَا سُرِيعَةُ وَفِي سَبِلَهُمُ السُّبَعَ مُدُ والشقوة واليعفوا شبل لشلام وليس نعب

مومورس

حَتَا بَل عَرُلَة مَوْاذًا كَان دُوالْغُولَة هَا فَطَ التَّندُ النَّاحِين افليس قد تعد غرلته خما تام متعنى لغرالم الخريف صاحبها المتندس طباعة عليك أنت الذيب كأبك فضائك تتعدي النائوين ليترن انتحك الهوديدهويهودي والمنطهوس خمات اللي هُوالْحَتَ أَنْ بِالْمُا اللهُودي بن كان بهؤدك السّرين فائاالختان متان الغلثين تلتا الروح لابن تعلم الكاث والسُّرَد حدة من قدل لناش بل من تبلل شد العصل فامن فا فضيلة الهوري الأناوما فضل لختان ومنفعته ذال عظم في كل في الله التصديق بكلم الله فان كاب منهم من ارتصدق افلانهم ارتصدقو البطاق الإيان بالشيعادالة لاتالسعتى ادقه والكات كذابون كا هو مُلتوك الدينون صادقا في ملامك وتعذلوا داعولت واذاكان كذبنا شت تراشه فضرف مُولِدُ فِالذِي نَعُولُ الرِيُ انَّ اللَّهِ جَامِعُينَ بِالَّي

مرمورا

كلابليتينةالأكمان تتغلما لاصاة الانشانكا متترربا لايمان وليشراع السنة التوراة افترون اق الله اعَامِولِلمُهود مَعَطُلًا للشَّعَيُّ النَّهُ للشعف انشا الاقالة واخد عوالدك سترب افل لحمان من الأيان ومراسطا اصل الغلة بالكيان افها لينطل الناموس بالإيان معاداته بالنكاتشت التنكم الأيان العصل لتادي مًا وانعُول عَلَى رُاهِيمُ رَيدُينَ والآيا النعول لَهُ ال ولان باعال المند ولؤكان الراهيم باللاعال تترر الكان له بها مخريت ولكن ليس كذلك عندلله وكيف الأن الكاعول أمن أراهم الشور عنت لذاك بُّرًا وْفَالِدُى عُلِي مِنْ كَدِلاً عَنْكُ لَهُ الْمُرْكِنِ لِنَعْمُ عَلِيَّةً لِإِنَّ ذَلِكَ وَأَحْدُلُهُ وَأَسَّا الدِّي لَمِ يَعَلَّمُا عَالَمُ ائين فقط عن يُتَرَبِ لِخطاة فان اعانه وتصديقه عَنْتُ لَهُ تُرامِحا قَالَ أود في التّطون المؤيّاللَّ إِلَّا النكيت أدارك الربع واعاله طود للنيت

下

عيونهم خشتيه الله وإنا لنغارات الذي مثلث فسننه التواه اتا وتل لأهل لسنه والغريضة لكي ستدك مَ وَيَخْصَم العُالِم كَلَّهُ لَهُ لَانْ مِنْ مَكُلَّما لَكُ التوكاة الاستؤري تدام الله كالالشنه عريت الخطئه فاشاالكي للتندفقد ظهرعدك التدوش وكيشهد بذلك التفراه والانبيا علية لات عدلاللهاك موالايان بيتوع المتيم لتحالمه من يون به الازق ف ذلك بن الناس لانه حينكا اخطوا وهم اقصون ستحة الته الاانم يتبرون بالنعمنا أالالام لدك أفيق بيتوع المتيع هذا الذي تعدم الشه فوضعه غفرانا الأيان بنتمة بن إجله طائا أالذي اعطانا بن في ا بالمهل الذي امهلنا الله بأناة رفعة لبتين عدلة ي هَذَا لَوْمًا نَ كَي نَعُقَ انْهُ عَادَلُ وَيَعَتَرُونِ اللهُ مِن كان مؤمنًا بِشَيْرُنَا بِشَوْرُ الْمِيْرِ فَأَيْنَ الْاَفِحَار الان الأقد نطل وَاحْدَ شَنَدَ الشَّندَ الْأَعَالَ

انحادية

المعتب الله المفالة عطيمة المقدم الطؤمًا الأهداء المنتان هيم الأهدا الغراد وقد متول الده حسب المدالة حسب المدالة المستفاد من الملاحثيات الحصيكان من الملاحثيات الحصيكان من الملاحثيات الحصيكان من الملاحثيات المنتان عدفها تم لمرا المدالة المنت على المالغ لذه المنت على المالغ لذه المنت المنا المناف المناف

عمد لهم المهم وسرت حطا مام طوي الجل الذي

م كانوًا ورئة المؤاعند لكان الأيان والموعود

الطلاه الأن النائوس فقيّ الغَضُ عَلِي فَ اللهُ اللهُ اللهُ النَّا النَّا اللهُ اللهُ

ملان والمعضية من الحلة ال قد سترسعة الايان المحقى وغراسة لحيث ورعة البشرين كان من الحل المن المرافعة المنتسبة المان المرافعة المنتفيظة المرافعة المنتفيظة المنتفيظة المنتفيظة المنتفيظة المنتفيظة المنتفيظة والمنتفيظة والمنتفية والمنتفيظة والمنتفيظة والمنتفيظة والمنتفيظة والمنتفية والمنتفية

في موعد الله كاقض الإمان مُل تعوي الايان

واصلم التستحديثة وانتنان السعاد والايخر

لة وعُن ويَكِلَهُ ومِن اجُلِ ﴿ لَكَ حَسَبُ لَهُ مِنَّا وُلِيِّسُ مِن

اجله مضن كتب هذاان ايانة وتصديقه ممتب

山

ين للغلية

الخلنقة

8-

الانتان على لوية دونهم بن عَاهَمًا عُرَفَنا الله عَبَّدَة لَنَا عُمِن كُنَا خُطَاه المُدُمَات المنير دُوسًا مربالي والغضيلة نترك الان بدئه وبدانعة مِن التَّخَطُ وانكان السَّمَن كَمَا اعْدَاتُهُ كَانا مؤسد ابدك مكابا لخزك فركا احل لستلام والمصلخ تحيا حياته والسهاك كالكفظ الصنخر عَنداهُ بِتَيْدِنَا يِتُوعِ المَيْخِ الذي بِاللَّا Fisle مِنزلة الرضاء وكان مؤانات واغدد علت المنطيعة العالمودخل لخطيعه المنت فكذاك المنة جيم الماس لانه حسما احطوا الله بضا سنة التولة فاق المنطقة من كات كالنيا التكن تقد عطايه لانذ الكن في العالم اذ داك مندولا مريضة الاان المؤت ت تشلطين لدن ادم الى مؤتى وانشاع الدين عظوا كاحدى معضية ادم عيا الموتاق الذي فومر مع بالمخ ربان والمن ليش العطية

لهُ تُوابُلِهِ مِن احَلَمُنا عَنُ ايضًا ولانَ الله مؤمع الديني الغرلنا يخزاب المعفرالين امتناب افام سيدنا يتوع المتيم بأب الانوات الذي ائم مزاجل خطائانا وانبعث وقام ليستنعدنا وبارساه وفادا تبرزنا الآن بالأيان فليكن لنا قررا ومنيلة المالله بتيدنا يتوع المنيخ النسل لتابولاتا بدونونا بالأيان من هُنِهَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تُا بِتُونَ وَمُنتَخِرُون الرِّحَا لِحُدالله وللسُّرهُكُانَ مقط الوقد معقرات مانقائي الضيق لأبآ تعلمان الفيق كالمتعفينا والصرعب والتلا والاعتان داعيد الرحا والرحالاعب لاند ننتض كم لح له يناعبُ الله بروخ العدّ الدّ ايدنابه وكانكان المتيحن اخلفعننا بات فيعثل الزان دؤن الغارورا لكدما يبذل الانان نعسنة دؤن الأشرار فاماً الأخيار فعنى يحترك

Į,

الخطيته بالمرت فكذاك تغيض تستنع النعدا الزلجاة الاندسيدنا يتوع المنيح فادآنفؤك لانانعيم على لنطبّ لتكتر لنعدما واله الالتمونا ع الين قد مَناس الخطيد لف عما بها ايضًا ا ولا تعليك تَا كُلُلُ إِنَّ الصَّعْنَا بِيَوْعِ اللَّهِ أياا نصيعنا وته وحقالقد دفك المعذب المعود تدلمونه كحاانبعث ينوع المتيمن بي الانوات بحماية مكذي سفى عَن بالحياه الحتكيف وإن كمَّا عُرْجُهُ المعَهُ حَنْعًا سَبِعِمُوتِهُ فَكُذَلُكُ كاون معة في استعالة وكن نعلمان سيريا الغدم فعد صلب معد لسطله سالخطت ولايعود الشايتعتد للخطئة لان الديمات قد تحرُّر من المنطقة والذكا الآن فكمتنَّا بم المنيَّة فلنصدف انشاات الموالمتوعيها فوقد علماات المنع البعث من بين الانوات فالدلايف ايضا والاستناط عمله المنحة فان موتة أشا

على قدر الرَّاد وأن كان بن رَّاد واحدمات لندرون الناس مصرالى عدالله وعطبت تكاد وتغضل فاخلان أن واحد الذكه وينوع النيخ وليشت النحلة والعطته على فرجم والئت الانتان الواخد لان العقوبة التي كات فحب الانشان الأول أثاكات للحك أما العطشه فانهامن خلالخطايا صارحال لتعفاد كادالة قدتت لمط من المل سنا ن واجد فرا لري الري الن يلان النين الواكئة النعدوا لعطيه والبريلكوك فى حيّاة الخلد بانسان واجده ويتوع الميّح وطان الناس حيمًا عنوا بينك سكان فاخر مقلد بعفاخد يؤتى عيعالناس فوالحناه وكالن بفضة انتان ولفد للز لخطاة فتخذي بطاعة واخد عُمُولِا بِإِلا لِمُصَلِ النَّامِنُ وَالْمَاكَانُ دَحُولَ النائوس سيالكن الخطنه ومنت كت المنطية فهناك تفاضلت النعه وكالتعلظة

23

واتولها يقال بعالناس اخلصعنا بشادكم المطوفا كالنتما عددتم الكائرين فشالغا ورثية الخات والام مكاكر الان استعدوما للتوالطهاره واللوفية للغم عنيك للغطنه للنم اخرارش التؤماءا كالدرس نصيع أدرد اكموالين تعتبون الان لان عَاية ما كنم يبه واخر الموجد واللان الم تعرف المنطية في عيدالله مال مطوع فتعشد عاميتها مياه الادلان تحاق الخطفة ولانها المن وعطنة الشماة الأبد شتذنا يتوع المنتيخ المفصل العاش اولاسلون بالمون افول الما الشنة الموراه ان وصالا التوراه العالمك على المقاما دام حسًّا • ما لمراه المرتبط وسعلها مادام معاعلي أعد الشنة وان مات تعجها نعف عنعت عايلتها لذني الناعن وانهى تعلقت في حياة زوجها

كأن مرَّه وَاحْدُه في سُمُلُ لِمُطَمَّة وَادْهُوْ فِي فِيا سُدّ لله وكذلك انتم ايضًا عدوًا نعوسَ لم الداموات عث الخطنة والراحيات بسوع المنيوالغصل لتاتع ولأتلكن المطيد اعتاد والمتثد عي تطبعوا شهواتها ولانعدوا اعضا اسلامام الخطية العنفاننوسكم للذكا ناترجسوا من الوت واتكى اعضامرعن وشلاحالمراشة فان المنطب حينير لانشلط عليروكةم تحتاث التواه بلغت النعة وتاوالرا لأن انظارن الخطيمة أد الترخ تخت لناموس عادات التراق النعداما تعلون أن الرى بقرون نوسلا لطاعت والشد لا انتمنيك الدكتة تطبعونه في الخطبة كاك وَالْ مِنْهِ وَفِي اسْتَهَاجُ الرُّواتِمَا عَدْ وَالمُنْدَالِينَ شدتعالى ادلتم عنتك الخطية فتمعم واطعم بقاؤ الشبه العلم الذى اعلم لد وحين عمّعتم وتخرج من الخطية خضعة للبروا لتقوي

الرصلة فكاكاآ الوصقه عاشت ومت اناوالنيت الرصيّم التي سُبِيتُ لميها في مؤتا وذلك لأن المنطنه بالتبك الذي وعدنة بن قبل لوصة د اختلت في وقت لمتنى فالشنه الان ظامة والوصية منعد سنة عدلة مسالحة فاقول الان الأالى عنسالي معادالة ولحن لخطته عن عرفت انها حطته عربي كان ذاك تحمًّا للخطئة الموسِّد ﴿ وَإِنَّا لَنْعُلُمُ أَنْ سَنَّةِ الْمُورَا مِا يُمَّا فِي لِلرِّحِ وَإِمَّا إِنَّا فالحالمسة وانامتاري لخطتة واست عالية والألفي إزى الشارك والاند الذيابغض أتاهاعا فانكنته فالمنعمالا واشافاناشا غدلشندا لنوكه انهاحسنة ولتت الالادالذي العلفلة للخطئة الحالفية عالف فعلة وتلاءف الله الشي عالج س تداچندی وانه لیفرعلی ان افعال الضائع فأشاه فإشاالعليه فاني الشطيعة

Ti

ترص احد عثت امراه فاسقه متعديد المنبضة وان مات رفحها مقد خررت من الفائوش الست تعاجمان صارب ارمل خ فالان بالخوي قدمتم التم وإشترجتم من واحدات السندي والمترة لتصاوط النمر البعث بب الأموات المي تقرو الله عما الأقر وخين كذا بشريان كاستدادوا المنطندالتي فسنك تغدى تريعة الكاموس فيج يداعضا بناملنين نيا والعجب الموت عليه فأما الان فعُد رَسّان اعالالفائوس ومتناغر الدالذي كان يتحا لنعبدالله يخاص ارواحنا لالالكا العتبق وما الذي نتوله ان وصية الدرا وخطيعه عاداته من داك ولذي راعها الخطيد الاس مبال الوصية وراكن اع فالشهوع الولا لله وزال الشندي مركان الشهورة مؤخرت الخطيمة عله بعيد العصية والملت في خاشهوا وص التكاريف كات الخطية ستية فاشا الافكنت متا قنال

860

مَهُمُ النَّطَيِّد بِحُسَّانُ المِنْ مِينًا مِرْ النَّا مُوسِ لِلْالْمَعْيَى بالمشدلكي الزرئ والتن محمشد يؤن فبدوات المستديمون والين فم بالرفح فبدوات الروع يمق وقعة المتدروزي الى الموت وقعة الروخ ودي الحالمناه فالشكلة لان فقة الحند عَمَاق لله فلت يخضع لذامؤيل لله الانها الاستعطاء والدن الم المسدد لاينتطيعون الدير صواالله فاتاانتم الكن ملسَّتم للشرب اللقِع ان كان دوَّح اللَّهُ حًا للافيكم على فانه الداريك روخ الميتحديد الانتان للسفون جربة وانكان المتحفالا فيكم فالمشدست بناجل الخطئة فالزوجي اجل المدوان كان رؤح ولك الذي اقام سُيِّد مَا يَعْدِي المتيم من بن الأوات يجي إحساد لا الميت النشأ بن اجل رصة المال ينكم المصل للدي عصر يحن الآن محقوقون بالخواق ان لانتعى

وليترالصلاح الذي اهوي وانسا اناه اغرام الكشندالتي المرك أياها اعل وانكنت اتا انعل ما الموك ولمتت أما العاملات الماخطية الحالدي وقد السُّنَد مُوافق ملراتي وأن الذي يشاآن يعلَ الما لات السُّنَه وَيهُ مِنْ وَإِي لازَجَ فِي مُرْكِ بِينَهُ الله عَيْرانِ اللهِ في اعضاى سنة الحكيضادد ستنة فررع وتحاهدت وتشبيني المسنة الخطيد التى في اعضاك فائلانساك مُهن شع من نيندن مِن هَذَا لِحَسُدا لَمِتُ فَقُدا شُكُرِ مِنْ الْمُعَالِيْفِعُ الْمِنْ + مَانِ الآن بقلي فضيري عبد لسنة الله - 4-فاما بعتدى فان عندائية الخطئة فالأن لا احقاع على لأن ترقوات في المندستوع الشيم الان سُنة روئع الحياه التي جاات بيعي المنع عتقتنا من سنة المنطنه والمقع عن الجلانة لريكن لشنة التؤراه طاقد بالمؤت لضعفا لحشد بعث الله ابنه بشد حدد الخطئدين اخل لخطته

يؤثرا لناترهدا وليشرهي فتمط تغفلة كالأبل فتت انصًا المَن فيمًا بَدَارة الرَّحْ تَمَا فِي نَفُوسُنَا \* وتتروع دحدة البنين لمحاة آجسادنا ولانااك حَبِينًا الرَّجُا وَالرَّجَالَا يُرْيُ لِيسَ رُجُهُ الاتَّا ان كناراه نكيف سعو ويتوقعه واداكما رجوا مالايزي نستنيا على لصَّابُ وَاقْنَاعُلَيْهُ وَهِلَاهُ لرمخ ايضا يعان صعف أوليت نصلى مرعوا بذلك كابحث علينا لأعلم لنا فلكن الوخ يقلى عَنَا الْفِراتِ النَّي لاتؤمن والذي يحث لتلوب مؤيغلم ما قدة الرويخ فائدينوت ليندعن الاطهاب النصل الناي عشروقد بغلمان الذي يجون الله يعينهم في كالحال المفالحة اغنى النِّن تَعَتَّم مُعَلِيهُم مُوصَعًا لدَعُوتِهُ النَّف ع فهم والعبن قبل يام وسَمْ وحعلهم شركا لنبه صولة المذالان الانكرا الأمون المناسك

بالمندتعيا حندثاه نكران عشتم بالحنكانيات نعَافِتُكُمُ ان مَوْتَوَا وَإِن انتُمَ امُتُمَّ بِالرِّحِ احْدُا وكِي نَلْمُ الْحَيْامِ الدَّايِمُ وَالدَّنْ يَتَدَّرُونَ مِوْجَ اللهُ هُوكِاءِ هُمُ ابنا الله ليمن لما تاخذون روّخ العبوريد ايضًا نتخافون بالنا إسَّنَعَدَمُ الرَّوْحُ الذِّكُونِيكُمْ دَخِينَ البِنَينُ الذِّي بِهِ تِدِعُونِ النَّبِ آبَانَا وَالْوَحُ يشهد الات احتاات الناالة كان كتاا ساله عن ورينة الله فابنا ميل يتوع المينع الاناان المنامعة مَسْنَجُ يَعُمُ النِّمَا + وَالْ لَاعْلَمِ النَّ مُولِمات هـ مُنْ الذنيا الانواري الخدالم بمران يطهر مساموان ترجوا الحافق كلها وتتوقع طهورى لأساءات وقد حضعت الخليقة للماطل ايس آل بهواها وللندس اخل ن اخصعها على لرجا النعتق في ايضًا بن عبوديّة الفيّاد عمرية محدابنا الله مع العاه وي وكان لعلم أن الحالات كلها مَوْمِعُ مَعْمَا وَلَهُ فَالْ

الخلنقه الاخرك الشفاق لانقدران بقطعنى عنجت الله برنيا يتوع المنيحة والمتحافول بالمتيدو المدب وسيهدلي خيري بزوح القدين ان عندي لحدث كنيُرا ولاينكن دلك عَن قلِي وَارْد الْيَلْتُ مَلَى وادعواه الدن بكؤن بدك ننكا من المتوند الاخرى وانتباي الحندالين فم بنوات اليل ولهم كانت دَحَيةِ النَّدِينُ وَإِلْمُهُ وُالْعُهُودُ وَخَسَدُ الْوَكِاهُ والحدمد التي وينها الإباؤا لمواعيد وسنم طهرليح بالجشذ الذكافوا لأم على لتصل الذك لذا التشعير والبركاش المدح لغاهرن المين العصل الشالعثي مُانَ كُلَةُ الله لرسته عَلَى سُعَوُطًا ولا كُلِينَ كَانَ رَبُّ ال الترايل توايلي والبن الحالية بن ررع الراهيم مُ حَيِّعًا بِنُونُ لَانْ مِنْ لَالْمُ انْ بَا عَلَى دُي لَكِ النَّلِكُ ومعنى هذاك ليشل بسالجندم إبدا الله بلاساالوعد مُ الذِن بِعَدُون مِسَال وَدُرِيعَهُ وُهُذِن كُلَّهُ الْوَعَال المنطقة الجاجيك فيمتل هُذَا ارْدَان ويكون لسَّا أَهُ ان

والبين بنبق موسم اتباه دعا والمن دعا اناورس وَالنِّن بِرَراتُهُ مُ عِلَم اللَّهِ عَادُ النَّوْلِ لِأِن فِي هَذَا الْكَانِ فِي هَذَا الْكَانُ الله يجاهد عنا في مؤرع ليما ومتنا وانكانا لله ارك فقع كالبدة بالبدلة عن عيمنا والخلة فكي الايونينك معد تخافئ من واالذي شكوا امعياالله وادابرون يقدرعلي الانتجاب المنيم يتوع قدمات سنبك فقام بن بين الاموات وهوعن يمن الشكالم بشفع فنساء موالني يقدر يصدف عنجت المتع المتنام صبن ام طروام مُعَدِيدً مِوع أمْ عِن أمْ مَعَا وَمَهُ أَمْ سَيفٍ كَا مُؤمِلُتُمْ الْمُ النانقة المن الملك كلهع وتعشينا كالحساكات للذع وبهبه كلها تعرفا لبؤن بالذى احبث والى لوالق للدوج والحساة والالكلة وا الرقشا وكالمتلطون ولاهب الاشياالقايد ولا المعدد ولا المواد ولا العاد ولا العن ولا

الحبلة تتول لجابلها لمرجبلتى مكدى اوليش الفاخوري سلطنا على يندة وان يعل متللة المَدْمَهُ الكَالِمُومَةُ اللهُوان وادالمتاش ان يطَهْرِعَضَمَهُ وَتَعُنُ تَوْتَهُ ا يَ مَعَ لَنُعَ الْمُهَالُهُ العَصَدُ عَلَىٰ نِيدَ الْعَصَ الْمُتَعَقَّانَ الْهَلاكُ والفاص تحته على نية الرحة الدنن في سابق على اعدم للحداد ويُنَ م معتَ وللنعوين الكامة التذليترين اليهود معط ملى الشعوايا كاقلك وموشع البئي المادعو االين اريكونوالى شعب استعنى والمنى في عَرِص عَوْمَه مَرْهُومُه ويكون المضع الذي يقال الأهلة اله ليتو إشعبى هنأك J. يَدِعُون إِنَّا اللَّهِ الذِّي + فامَّا السَّعَيَّا فَانْدُصَّرْح التولومهوروني فالترائل فالدوكان عددني اسرائ للدم لل المحدريج من الأالمدر اليشاد كله مَوَت وقطعت وتيمنيها الرائ على الالف

وليقت في منط بُل ولوفعًا انشا يمن كانت روحه المعنى أمتنا ولآق قتلان لدبنيها وقتلان يغلاصله اؤسية تقنع اختباراته ما الاستقامه والنبوت لا الأعال اللها أي ورد الانه قال لها أت الكبيع يحون عبداللم عنوكا مومكترك ال احببت يعتقب وابعضت عيشواه فادانتول الآن انطقال عنماسمولاها تهشمن داك هودا قدقا لالفتح ليساان انع بن اردت ان إرع والحاق على ارد تان الحان علية فليس الامرالان الىن يشا ولايدس سنى بايدالله الرَّعُورُونَد قَالَ فِي الْكِمَاكِ الْمُعَرِقُ أَيْ لَهُذَا الْعَمَاكِ فَلَا الْمُدَا الْعَمَاكِ فَلَا الْمُدَا الْعَمَاكِ فَلَا الْمُدَا بك الدي وتؤون وليناد الاني علان كلها فقد تبين الآن الذيرع بن يشا ويتشد على مِن يشًا وعَسَا كَالْمُلا سُتَعُول مَلْمُونِ وَيَاتَب مِن الذي يستنطنع مَافَم مُستَيَّتهُ فِلْ اللهِ ايْهَا الانسان مى تنازع الله فعلفعه المواع مهل

الخليقة مُلاَحْثَا مُلاَحْثَا

لانج د غا

الجؤخ

الجتلا

73 بِفُنْ فَامَّا مِلْ لَا يَمَانَ فَهُكُدِكُ قَالَ الْانْتُولِينَ فَ 1000 تنتك بن الزي مُعَدالي التّمَا فَاهِبُطُ المُسْحِ اون زل لي استفل الحدوامعد المتيح من بي الأشتثنا الأموات والأما الذي قال الكنات آن المواث لتربيب نيك وقلك وكفي كلة الأيال التي بنادي بهانئ وندعوا اليها الدائت المررت بفيك ات الن يتوع المتيع والمنت بعُلماك الله اقامَهُ مِن بين الأموات معتما الات القلالذي معن بدئير فالغمالذي تعترف II-به حماً وفَدَقَال الكَمَالِ نَ كُلُون يَعُون بِهِ لاغزى ولهين في هنا الانرلاالهؤدوك سَايِرالنَعوبُ لانَ رَجْ حِيْعِهُم وَاحْدُومُوالْغَيْ يؤنيل لحيتع مِن دَعَا هُ وَكُلِّ مِن لِيَعِوْا بِالنَّمُ الْجُ يَحْتُ 200 ولكن كيت بدعون من اريوكنة إبدام كيف يقديون بن اربيع عوا بذاخ وكيف يتمعون المناد ولا باحثم دَاجُ الْمُ كِيفَ بِنَادُونَ أَن لَمِينَ الْحُافِقَلِتِي الْمُ 46 >

وكالمولالذي تبنق التعدالضامة اله الوكات الريث القَابَا وَسِهِ ابْقَى لِنَا يَعَتَهُ إِذَا لِكُنَّا مِثَلَ يَوْمُ وَأَعْبُهُنَا عًا مُؤرًا فِي الهَلْكَ وَ لَا أَذِا نَعُولُ لِأَنَّ أَنَّ النَّعُقِ الذُن ارسَّعُوا في طلك لترادُر كؤا التُراعُي الرَّر الذي بن تسل لايان وال الترايل الذب كانوا يشعون بى شنة بوالتؤراه لريد دينوا بوالشندة ولفر ولان بنع المريك بن الأيان كل اعدال النَّامُوسٌ فَعَارُوا يَحُ الْعَرَهُ وَكَا هُومَلَاقِ الْفَالْمِ في صَهَاوُل عِرِعَاقُ وَجَعَ شَكْ مِن نَيْنَ مِن لِا يخزا وكااخوتي المترة فلي وطلبتي فيم الخاشوان سًا لوالمناه لاي شاهدا في الما المناه ولكن ليس واك مهم بقيام الإنهم لريع وقوا الراسة المراكاة ان يتبتوا برنغوتهم ولذاك ارتغضعوا لمراشه وانكامنتهي تندالتوطاه وغايتها الدجي المنوي الدَّلْكُلِّنْ سُحُنْ مِهِ الأَنْ سُونَى هُكَدُو كُنْكُ فُ النامؤس فالمذان بن معل بهذه الغابض يعيش

ائعتبا وه انجاع- ا

شُعَيَا د د

, V

V E

الانتينا وحزفيال

150 مِن اللَّوانِ لِي مِن زرع الراهيمون خيط بنيامين مَا ابعُداللهُ شَعَيهُ آلَاكِ كَانَ يَعُونُهُ مِنْ قَدْلُ الْ الاتعلون ما واللياني كالديمن كان بشكوا الملؤك لذالث سي اسرا يل لله ويتولطية قد كذر بواسرا يكل مَطِوْاوَ مَتَ لُوالسِياكَ وَهَلَمُوامُوا عَلَا وَالْمَا وعدك متنت وغريطلوك ستى مقيل لديها اؤعى للؤلالناك المة الخ قدا مُنْ مَعَدَ المَهُ الْحُدُونِ وَمُوالُونُ كُلُّ de w المتعاوا تكهر وابتحاقا لماعل لضم وكذلك في هذا الزَّمَان اينَسَّا المَّا الدَّمَان اللهُ مَن المَطْعَت النَّعَة المَان يدية فانكانوا اؤتوادلك بالنعة فليترص قبك اعَالِهُم البَارَة وُلِلْا فليسَّت النعَد نعَد وان كافرا الزاذلك باغ الهر الباخ فليست عليهم مندوان لرئات منه اعالية تحقونة بها فليشى العلاقية + ومًا وَإِنَّ الْإِسْرَالِدِي طَلْبَهُ أَخُوا يَلَ (بِيرْجَهُ وَقَوا دُرِّكِ دَلِكَ المُصَطَّعَةُ وَكِ مِنْمُ وَلَيَّا الْعَيْمَ مُ الْمُعَالِقِيمَ مُولِمًا الْعَدَادِمِ مُعَالِمُ الله العَدَومِ مُسَالِطًا

مَا إِجَلَ اقَدَامِ المَشْرَينِ بِالْحَيَاتِ \* وَلَكِن لِيسَ كُلْهُ وَعِيوا لبشارة الاعنان وقد قال استعيا النفي الت مِن الذي يَعَدُق بِعُولُنَا وُذُرَاعَ الرَّبِ لِمَا أَعَلَنَتُ فامَّا الْاَيَانَ فِن شَمَا عَ الْآوَانُ وَلَا تَعْمَعُهُ الْآوَانَ فِي اللَّهُ مَا لِينِهِ كُلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم يتمعوا بشرك لآيان وكيف يطن دلك وماك شَاعِ قُولِهُمُ مِنْ كُلِ الْأَصْ وَانتَهَتَ وَعُوتُهُمُ وَأَفَاوُهُمْ الى اعَطا والمتكونه لكني اقول على الرائل ويلان الشعق سيومنون وكيف يكون (ك وفد مسال عَلَيْنَان مُوتِي أِي اعْدَ لِم بِنْعُبُ لِينَ هُولِي سُعَبُ ا واغضه كربعب عاصلايتم والايطنع فاتااسعيا البئ فالذجة وعلى قال الترائي المركطلين وطهرت المربت اعنى وقال في الدائرانلان بعَلَت يُدِكُ يِصَا خُلِهُ إلى شُعَفَ قَاسَ مَا رُليسً بسام والأنطيع لذي المؤل لعنا الله اعتب شعبنه واقتصاه معادات بن ولك الايانا انسا

سَرْمُورطَآ

NP.

الانتنا

اثعب

في مُنحتَّة واقبل بك انته القيا الرَبَوْن المرَّ مَعُنتُ ي مواضعها ومن فريكاني اصل ارتون ودنم فلاستعر على الاعصاف فان انتا انتخرت فانك انت ليش تحالى الأخل اللاصل المستك لك العكك شتتوللان الاغضان التى قطعت ائما مَنعِ ذَلِكَ بِهَا الْمُغَيِّنِ لَمَا فِي مُواصِعَهَا لِحَتَن عَيْكُ لانُ هُو المَا قَطْعُوا وَرُدُ لُوا اللهُمْ لَمْ مع من والمناس على الأيان فلاست المريد نستك بالمار وهن فاذكان الله لمرين عرفك الاعصان النابته في مورزما واصلها ادكان الأصل لها فاخري الايشعني عليك ايضًا 🗣 انظوا الان اليهولة فعلاله وصعوبية الما المتعويد فعلى الأن شقط وامواما الشهولة فعليك واعلم آلك ان التندست على لصّ الله وَا لِانْطَعِتِ اسْسَانِهُا وَرُدُكُ وَأَوْلِيَكُ ذَا لَمُ

عليه ورنكا كلهد سننرة وصللهم عيو بالاستران بها وَإِذَا تَا الاَيْتُعُون بِهَا مُأْذَامِ فِالدِنيا يُوم مُذَكِدُ مِنْ وَمُولِكُمْ وَمُدَوَّالَ دَاوُلُو النِصُّاهُ وَلِمَكُن مَا يَدِيمُ بِينِ الدِيمُ عِسُّهُ ونجا لاتم العدم والنظلم عنويم فلاسترون وليتكن طهوره معنيد في كل عين واني اقول لعلهم انسا عتقالية عطؤامعا داشين الث ولكن بشبب عَرْبُهُ صَارِ إلْمَياه المتعدد ليعَيْدُم وَان كات عتق بعضم مارج عنا لاهل الديدا وصاريحهم عنبا للشعقب فالمالحركية الهما المصل الوابع عنت و الراغول عُلَيًا راعي إمت كَانَا الرَّعُول فِي المتعمَّدُ انَا الرَّعُول فِي المتعمَّدُ انَا امتدى خدى و دغوتى لغلاغ ريد لك قوى وعشاري فاعلى الشامعة وانكان تقيهم صارتبب صلاح الاهله النيا ورفيعهم فلرالري تلون افيهم ورضعتهم ماذاك اللحمامين المؤت وان كانت الخان طاهم مُعَدُّ سُهُ فِحَدُ لِكَ الْعِينِ الشَّا وَانْ الْأَمْلُ مغدتنا فكذلك الاغصان انشا ولانكانت العضبان

موالان بشب التزع عليكوني تلون الرحد علم انصًا ووَمَرَ مُبِسُ اللهِ فِي إِلَى الْمُدَارِكُ الطَّاعَدُ ليترزع على ليناش عيمًا فيالغي غنّا الله وهلته وعكة أشعيبا الذي ارتعيث عداحكامة وكرتيتث شبله من يحا الدى عَفِ خَيْرا لرَّئِهُ احْيِن كَانَلَهُ وَرِيرًا الْمِينَ تَعْلَمُ كاعظاه ثيّا مُ احْدَمنه العُوصُ لانَ الاَشْكِاكُمُهُ مُنع ون قبله وبدالدي لذ التسّايع والبركات ال الدالادين المنب المفصّل التيادش عُمّرانعث اليكمرا احوكه برجة الله التي بقاانتَّخَبَتُمُ ان تَتِمُوااَ جَنَاءُ لا الله دينية حَبِّيه مُتَدَّنَّتُ مُعَاولة وَعَدَّمتُ (الماطعة ترضيعه وكالنستهوا بالمرهد النع الفت يرفط كلح بتجازيالنهم لتنكف شيداله القنالخه المتعبلة الكائلة والتول لجيعكم النعدة الفي وهنت في الأنفروا ما لاينبغي اصَّان مُل ون صُرُوا الوري وكالتري شكر بقذركا فتنمل بين الملايات للادكاك

يدف واعلى عفاعاتم وتتبغ ستوف في مواضعهم وان كنت انت الذي إنما انت من ريمون البرسية مقطعت من اصلك وغيّت في ليتون مسابل فلا الحركة فاحق أن يوزوا في زينون موهم اب الجاهر ابزا المصل الخاس عشراطك ليكريا المؤان تع فواهنا البندليلانكونوا بما في لأي نفوتكم لأن عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن الرَّالِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ الى ان يدخل تمام المعرف عند والدينا ل عيم ال استرايل لحماة كاهوملتية أنذ كاتين صَهْيُون مخلص ميمرف الانمن ال يعموع وعند وال يلون لهم العهدوا لمنه أق الذي من لدى اذارك لهم حطاياه واما الاعيل فهم اعلا مِن اجْلُووَمُ لِيهُ الْمُعَوَّمِ احْبَامِنَ اجْلِ بُالْمُ وليس برجع الله في عطابته ودعوية وكالك المتكونو تطيعوا الدمن فنام وقدتران عليلا الأنامِن اجُلِعُصْيَة أُولِيكُ وَهُلَايُ أَنْ لَرِيطَيْعُوا

كونواللقدين في فقرهم منفا دلي كونواللغرك لناف المتدالوا خداعضا كنين وليش عل الاعضا كلها بواجده كذلك عن ايصًا الكنازعدد باه الماعي عتين اردوا على لمقين بلوا لمضطهدي الاناركوا جَنْد وَاعْد المنبَح وكُلُ فِدِمَنَا عَصُولِلا حَامِ وَلِكِ والتلفنوا افكوامع العجين وابكوامع الماكيين وَهُمَا فِيهُمْ بِدِي نَعُونُنكُ وَمَعْدًا بِدِانِصًا الاَحْوَيَكُ لنا واحب مختلفة على وللنعد التي ومبت لنا والمتموا بثئ العطائ الصغوا بالمتواضعين فِنَامِن فَشَتُ لِدُ النِّوَّةِ بِفَدْرا بَانَهُ وَمِّنَا مِنْ وَيُ + ولا تلونوا هُمَا عَدلَعُوسَكُ ولا تُحاروا احد 03 اجَتْهَا دُّالِي حَدِّمتَهُ وَمِنْاعَالَمِينَفَعْ بَعَلَمْ فُ مِنْ لِنَاسْمُ يُمُ بِعْيَهُ بَالْخَرِّوُ إِنْ تَاتَوْا الْحَيْلَةِ ومتنامعن فيتنع بتعزيته ومتناجو ديعسطي الأشال الى لنَاسَ حِمَّعًا وَإِنْ اسْتَطَعْتُم أَنْ تَحْفُوا شَالَةً بَانبُسُاط وَمِنْامِن يَعُورِنِي الرِّيَاسُدِ بَاجْمَتِهَا دُورُسًّا بَيْنَ النَّا مَنْ حُمِيًّا فَانْعَافُ وَلَا سَبُّعْنَ نَفُوسُكُ رضيم بالتفكر روجه وفلا يكؤن يدعة كمتلاغد وولاملا المعايطا حتاي ولاتلانوا منتقين لننوسكم بالكؤنؤالك تمنعضن وبالخيرات معتصف كؤوا بل افعوا العفت مي يحوز عند كالمرمان -160 الاخوتلر يحبين وبعضر لبعص وادين كونوا يد الكان لرتنت ملنفتك فانا انتصاك يعول الأمنال الداجاع عَددُك فأطعُهُ وَإِن عُطِيرُ فَاسْعَهُ فَاذا الادام بعض لمتعدّن ونوا عرصا مَا فَعُلْتُ ذَلِكُ فَأَغَالَكُسْ عَزَالِعُلَهُ اللَّهُ وَلَا عُتَهِدِينَ وَلاَتَكُونُوا مِنْكَا شَلَانَ كُونُوا مِا لَدُحِينِ يعلبنكم الشركاا فوقع بالغلوا المسريع على كذنؤ الوكرعابدين كونؤا فركهن منكرؤون برتيا يكره الخيرة النشاديد الغضال الخاج عشف كونواعلى الشراب ما برين كونوا على لصلاه مدسان

ولهذااقيموا فاذوا المتحا الربعهم حقدا لنكتبث لهُ الْ إِن لَهُ الْحِرِيدُ مُرْسِمُ والْحُن يَجُبُ لَهُ الْعَشُورِ عشؤك والمن تحث لذا لهيد هيستة والحن امحاة يحت لذا لك لمد توقيق وتكريمته + والإيكون الأحد تذلك فح الأحت بعضا لمناهب المت صاحبة فقلاكمل لشنه والدي فيال فالتوكاه كا الخزفيع تغتل لازن لاتترق لانشهد الؤرو لاترد ماليش كك ومامتوى لكيمن العصابًا فأعانتهو الكلة ان تعبُّ مَرْسُكُ كَلِيكُ لِمُنْسَلَّكُ فَانَ الْحُاسِ الإيزيد شوابغرينه مناخلان الحت كالالنائق واعزفوا هذا انصاات هذارمان فائاني ستاعه بشيخلناات نعتيفظ فينها فاق مئاتئا اقرب البنامها عن المنا ووَدُم في للله ودُن النهار فلنضع عنا اعال الظلمة ولنلتش شائح الصيا والنورج وتتعياد عن والنهار يتكل

كانستين كم فلتعضع لسلطان العظد فأندله يم لكاد الإدكورن مَسَالَمُ وكل ولاء التلاطين فالله ولام وتبلكطهرومن قاوم الشلطان وتعالفت فاغا لخالف موالله وته فالنن يقاؤمونهم يعاقبون والمؤشاء والمتكام المؤلوب في هذبه الدنيا وليتوا مفوقا ولارعثا الأهل الأغال الضالحة بالخال الفرفان تركيا فناا لأتفان السلطات اعْلَهُ الْمُونَ لَكُ بِهِ عَنْنُ مُرْجُهُ وَعُطُوعُ \* النه عادم السوعاملة وداع لك الصلاح والمندفران انت علت توانعنا لسلطان واحرة فائنه لرسيعلد التبعث باطلا وإغامو خادم الله ويتمة ومنتقفه بالرجي والتن بعادى النيات ولذلك ينبغي لنااة لخضع لة اليسن اجل تحقوفهن عضمك فعط تملين اجليتا تنا والممل مُنَانُورِي المِرْبِية فَاتَّهُ مُنتَعَم بَين بُرِيَّ اللَّهُ وَأَنَّا المتولؤك لتوام شني الاشيا خلم الدوعالة

-50 ا يُما يُرِي وَأَنِي لِرَبُّهُ وَمِن لِرِيغَصَّا لِإِنَّكَا عَلَيْهِ مِنْ فَلْرَبُّهُ الايرى دان والذي يا كالعارثة أكال وله يشكره 0 والذى الاستخاف الرية اطاع ولله شكر وايش اخلهنا عناته لننشة والاحدمنا يغب المنقد الاثاان كمننا فلتناغيا كادمتك فليننا نعن ولحيت كنا اواموا عافا عالخت لرَّيْنَا ﴿ وَلَهُذَا الْاسْرَانِصًّا مَاتِ الْمُنْعِ فَعِي والبعنة ليلان ربها للاهيا فالانوات ملم تدينات يا هذا احال + ورانت ايشًا تهن احاك كُنُّ حَسَّا سَعُون الوَقِي تَدَام مُنْ المَيْمِ كَا اشعبا هوملتن ان عي سَول ارد ول يَتُوا كالركه سا سو وي مُعرِّف كِي لِنَان مَعَد بَهُ مَا الْأَنْ أَتَ كالنرى مناجتك شعن نفتة وتحقولها عندة فلاندن الان بعضنا بعضا والدن افضلها تحكون بمان لانصنع لافيك عتق

الخيروزية ولابالغنا فاللف فالشكز ولابالمغعظ النعنع ولابالحة ذوالشقاق بالتديخ استيذنا يتوح المنيوولاتعنوا بشهوات احتاد والعصل النابن عُصَرِين كان صَعَيْف الأيان فالدِّق وَاعْضَدُوهُ والانكونوا شاكن في محركو فات بن الناس يصدق الاالشاكلها مباخدت كالماكل في والفقيد اكل لبعل ملاهمين الذي اكل التي ب الا النفاز ولايد بن الذي الا إنجاب الخلجال تُحْفِفانُ اللهُ قَدادِ مَاهُ وَقِرْتُهُ وَ فِي الْتَ يَأْهُ لَاحَتَى تَدِينَ عُبُدًا لِيسَ لَكِ أَنْ قَامَ وُبُبِّتَ فَلَرْيُهُ نِيمِعُ مِ وينبئت والدشقط فلرثية لننقط وتشيعنى تَمَامًا ولاق رِيَّهُ قَادُرِعُلِن بِيمِهُ وَيَنْبَتُهُ فَي لَ الناس يتزالانا زويخفط ويادون بيوم الخيسا الهلارات المفقوق والمالك الركفيت وفيان فانبن مشاريقا على احد

معتربه اخوتنا فانت الهذا الدى فلا الأمان عشك الميانك في منتك قدام الله وطوى لن دان نعتد شا ادى مِعْرِفِتُهُ مِن شُكَ وَأَكُلِ فَا مُلْعَدِينَ عُكُ لِانْ ذَلَك لريڪن مند ايان وکل الريڪن ايان مهي الم وعطيّة الفصل لتاسم عشروعي الات 40 عُمْوُون مَعَيَّر لِلْأَمْوِيا اللَّهِ عَمَا يُعَلَلْ لَهُ عَمَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ ولانتتاتوا للاحتان اليانغتني إلعتن كل المرك مناال صاحبة الخياث تحريا اللصلاح والسكان الأحلان المتخ ليترلي ننته احتث ولكن كاهوملتوكان عارمعتربك وقع علت وكل فحد الماكت لتعلمنا اللي بلون لنا رَحاماني الكتئعن القبن فالعرا والأوك الضرف المفرف العناك يؤيكم ان يهم بعض على عض الانفاق بيتوع المتح للي بغيرُ واخِد ومُ واحد تحدون الله الما سُمَدنا يتوع المتيخ وزائلها كوزامترين محملان بعشار لبعض كاآدناك المنتبخ لقن بأسته وقداقولان يتوع

يعتربها وقداغ فوانق فالشيتوع المدايتون مَبُلُهُ يُحِينُ وَلَكُنَّ الْمَاانِشَانَ طَنَّ بِي اللَّهُ دنس محك لدان يحسنه والدله وصف بحس واذاكنت يا هَذَا تَحْزِن أَخَاكَ بِشَبْ الطَّعَامُ ملتَ تَسْغَى الحَت وَالْمُؤْدُةُ وَلَا نَهْلُكُ دُا كُ بطعاماً فأن الميتم من اجله مات ولايغتري على منا الذي انع علينا رسافان ملكوت الله ليتت باكا ولا شرد ولكنها بالروالتلكمة والنح بروخ القدس ون خدم المنيخ وعبك بهيه الاثنياكان شرصيا وعندالنات وا فلنتع الكن في التلكمة وفي الملاج بغضنا لبعض والانتقض لع للدين اجل لطعام فات الاثنيا كلها وكيه نعيه ولكنه شرالانتان ان ياكُلُ مَا يَا كُلُ يُعْدِينُ فَا نُدُ لِمُنْ مُعِينًا اەلااكلىكائىنىن قرادىان ئىگا

8

متعتلا مقدتها موقع القدس وان لي عداعطيها عندالله بيتوع المنيع ولتت اجتري علات اقول شيا الرحرة المتوعليدي لنسم الفعوب بالتول والنعال بنق الايات والاعاميث وبتاييدروخ العدن عنى اجول فن يروشكم الى الورِّيقِون وام شري المشيخ والشريها بجتها لاني المنصم الذي درك فيدآتم المتبع ليلاابني اشعيا على سَاس عَرِيْتُ ولكن كاهو مَلْتُك آن الدِّرك بخبرة اغندبرونة كالين ارسمعوا بدينقاد ودالية ولدلك المتبعت واركث وبن اتيا كادوا الان ون اجل نَدُ لِيسَ لَي مَضِع معَام في هَذِه البلدُ العَجْ واى كنت مند شنين كني القالي القدوم علير فاني اذا تَوْمَهُ اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وانط ليروني والدما مناك بعدان اتت فَلِيْلَا مِن كَنْدِرُونِيَّ الْمُصَلِّلِ الْعَبْرُونِ فَا مِثَا الآن فاني منطلق الي رُونِ المُطلقة عَمِ العَدِينِيَّ الانتَ

الميوضم المتان لعَتَنْ قَول لله ولكما عمَق واعد الأبا وليحدا شدالنبعوث على لرتعد التي افيض عليم الملؤك لأو كاهومكتوك أفاشكراك أان في الشعق فا رَبِلْ لَمُنَا وقال الكتاب يطالن عواايها الام موسعت وقال انصانتغوا النايها النعن بخيعا وتتخوانها مُوسُولِكَاءً اللاث معا وقالا تعيا النبي تضااله شيكوب ليشاا صلط ت والذك بيؤرمنه بكؤن ريئتك 2310 65 النعقب وأشاه ترجوا الانم والشوك الرضايلان بن كالمروروصلاح بالايان لسفا ضاؤا مرجابة متاينيد روخ القدس وقوته ومعاني اخترم بالموقية المرمنليون حيرا كالملوك فيكل علمُ وَإِنْ لِقَدْرُوا إِنْ تَعْطُوا غَيْرُ لَمْ وَلَكُنَّ فَدَّا جَدَّاتَ عليل قليلة نما كنت بوالبلرااخوع لاذ ( بالنعدالتي اوتيتها فالفة ليالون عادكا للشعقة وعامالا لانجيل لله ليكون فريان النعي

وَامِّرُواْ الشَّلَامِ عَلِيا فَرْسَعَ لَا وَامْلُونُ الْعَامُلُونَ وَالْمُواْ الْعَامُلُونَ وَالْمُوالِمُونِ فِي الدَّعَا الْيُ شَيْدُنَا سَوْجِ المَسْحُ فَانَ هُرِيْرِفَ فَ بَدِ لِالْمَاعَنَا مَمَّا دُونَ سَتَّى وَلِشَتْ وَجَدِيلُ شَكِ

لَمُ اللَّهُ عَنِيما لَتُعَمِّلُ نِصًّا وَالْلَعُوا النَّالَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الدُّولُ النَّالِمُ يَانًا طَوْسٌ

حَمِينَ إِلَى مَوْرِيكِينَ إِلَهَا بِمَا المَيْحُ وَافْرُواالنَّلَامُ عَلَى مَا رِيَا النَّيْ تَعَمَّدُ مَعَم كُنْدُ وَافْرُواالنَّلَامُ

عَلَىٰ درونيعُون ونوليا وَعُلِيلاً مُعَالِدًا كُالْا اللهِ

مَعْ وَهُ المَعْ وَفَال عَندالرنال وَكَانا تَدَتَّمُ الْيَ الْمُونَ فِي الْاَمُان ما لمستَحِ وَاقرو السّلام اللّه اللّه المؤت

حَبِينِي نِي خَيْدُمُا وَامْوُا الْتُلَامُ عَلِي وَيَانُونَ وَالْعَامِلُ

مُعَنَا فِي الدَّعَا إِلَىٰ لِيَحْ وَعَلِي مَطَاعَتُ هَبَيْعِيُّ وَالْمُوااتِكُمْ عَلَىٰ الْأَلِنَةُ فِي مِيدَّنا وُلَوْدُا

التلام على على على من ارسطا بولين واقروا التلام

عَلِيهُ مِن وَيُونَ نَتِي مُنَا مَرُوا التَّلَامُ عَلِي المِنتِ

مُدَاعَتَ هُوَلا والنِّن عَا مَدُونِيدُ وَالْحَالِيَ الْآن يَلُون لَهُمْ شُرَدُ عُولَا اللّهُ الْمُلْطَهُ اللّهِ فَي بِرَوْشِلِمْ فِي الْجَلَانَ وَلَكَ وَاحْدُ لَهُمْ عَلَيْهُمْ وَلِينَ كَانَ الشّعرَ عَنْ مُرَدِم فِي الْجَمَّدَانِياتُ الرّق عَانِيًا تَا اللّهُ لِيَعْتَ عَلَيْمُ ان يَحْدُوهِ فِي الْجَمَّدَانِياتُ وَاذَا الْمَدَ لَهُمْ مَذَا اللّهُ مُوفَقِيمَ مُورَت بِكُرَاضِيًا الْحَالَةُ مَنْ مَرَت بِكُرَاضِيًا الْحَالَةُ مَنْ مَرَت بِكُرَاضِيًا الْحَالَةُ مَنْ مَرَت بِكُرَاضِيًا الْحَالَةُ مَنْ مَنْ مَالِيقَةً فَمُ الْحَالِي مَنْ مَالِيقَةً فَمُ وَرَت بِكُرَاضِيًا الْحَالَةُ مِنْ مَنْ السَّمِ الْمُصَالِقَاء فِي وَالْعَشْرُونِ وَالْمُلْكِلِيدُ الْمُعَلِيدِةُ وَلَيْكُوا الْمُتَعْلِقُولُ وَالْمُلْكِلِيدُ الْمُعَلِيدِةُ وَالْمُعْلِيدُ وَالْمُعْلِيدِهِ وَالْمُعْلِيدِةُ وَمِنْ وَالْمُلْكِلِيدُ وَالْمُعْلِيدُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعَلِيدُ وَالْمُعْلِيدُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُلْكِلِيدُ وَالْمُعْلِيدُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعْلِيدُ وَالْمُؤْمِنِيدُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُلْكِلُونُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُومِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُولُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُعُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ و

الموي بستُدنا يتوع الميه وبعبُد الرَّح ان سَعُوا معيف الصَّلاه مَعْمَى الابخار بالذِي لايعَادو

بَارُضِ الْمِهُوُ دُرِّيَهُ وَسَعَبُ لَكُ لِمُمُوالِيُّ الْعَبُلِهِ الْمِهُ الْمِي الْعَبُلِهِ الْمِي الْمُؤْل الدالاطها الدِّن بَيرُف لِمِنْ الأَثْنَ عَلِيدِ اللَّهِ مُعَلِيدٍ اللَّهِ عَلِيدِ اللَّهِ عَلَيْدِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ السَّلِحُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عَادُمَ كُنْتُ وَ فَكُلُونِ لَمَعَمَا وَمُ لَمَتَمَا وُهُا فِي شَيْدُنَا كَا مُعَالِي سَيْدُنَا كَا مُعْدِيدًا

فأنها تدكا تدفي الضاقية دبامري وانوكنيون

وافرفا

يضاؤن قلوك لشكل والمشاريت لمن وفديته يشكا عدر عَندُكُل احُدُوا مُا مِثْرُورِيلا وَاحْتُ انْ تَكُونُول تُعَكَّما فِي الصَّالِحَاتِ ودَعَا فِي السِّيَاتِ \* وَالسَّوْلِ الصَّلِّح والتلاه يندح الشيكان عاعلا يخت اندلي ونعد سَيْدَنَا بِنَوْجِ اللَّيْحِ مَعَكُمْ يَعَيْ ﴿ السُّلَامُ طَيُمَا تُاوْتِى. الغامل معى لؤة يوس وناسؤن ويتؤخيب كم مرات ال والمريكالة الافرطيوس لدي مططت مت الرتشالة بنغة تنايئوع المتيع فيتريز المتأكم عَانِعُ لِذِي بِضَيْعَتِي وَيَضَيْعَكُ هَا اللَّهِ عُدُكُمُ هَا \* يغريزا لتكلم الشطؤت صاحب لمذيذة فغوايطن الاخ الشقادر على بستكم على أرائ التي است فيهابيتوع المتيع باعلان البترا لذي كان متعملا مندده ولالعالم وطهري اجالهان منحتب النبتين وبالراسالاري وتتين لجيع الشعوب ستماع الأيان الذي والمديدة والمات المالية

6

كاربيتون اقرؤا الثلام على طبينينا واظريغوم التعبيب في سُيدُناه اقروا السُّلام على مُنسِيطياً حَيِّبِي الني نَمَّبُ كُنْيُرائِ شَيْرًا وَعَلَيْ الْوَاقَرُوا النَّلَامِ عَلَيْ وَاقْرُوا النَّلَامِ عَلَيْ وَعَلَيْ النَّهُ النَّيِّ فِي عَيْدَا وَعَلَيْ النَّهُ النَّيِّ فِي فِي عَيْدَا وَعَلَيْ النَّهُ النَّهُ عَلِي وَالنَّهُ النَّالَةِ عَلَيْ النَّهُ النَّهُ عَلَيْ وَالنَّهُ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ النَّهُ عَلَيْ الْمُعَالِمُ النَّهُ عَلَيْ الْمُعَالِمُ الْعَلَيْ الْمُعَالِمُ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ النَّهُ عَلَيْ الْمُعَالِمُ النَّهُ الْعَلَيْ عَلَيْ الْمُعَالِمُ النَّهُ عَلَيْ الْمُعَالِمُ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ النِي الْعَلَيْلُوا عَلَيْ النَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَالِمُ النَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ النَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَا عَالِمُ النَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِي الْعَلَامُ النَّالِمُ النَّالِمُ الْعَلَامُ النَّلِي الْعَلَامُ النَّا الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ الْعَلَامُ الْعَلِي الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَ افرة التلاعلي تويفر يطتن فاللاغ سطا وهري وبطرائيا وإرما والأخوه الينعةم اقروا الشلار على فيله لاغوس ويوليا وعلى القين واحتد ولمنان وعلى ويتع ون مؤمرن الاطهار وليسلم بعضكم على بعض بالقب لذا لطاهن عاعات الكنيس كلها التي يم يع ويرا لتك الم وأنا المالكر ما اخوت ان تعَرَوُ إِبِنَ لَيْنَ يُعِلُونَ فِي التَّسَيَّةُ وَالرَّبُ المخالفان للتعليم لذى تعلم حتى تتعاعدوامنهم البعد كالأفان الطبعد المعلهم فالضند ليش غدون سيدنا يتوع الميع بالأما عدون يطؤنهم وبالكلات الطشات والدعاباليركات

وينيه الاولى بنت بالأبه واللان ورفخ التدمل لدفلج الهنالة الأوليالي اعرفونيتينه ذفهب الغددالنائد له النصلة الارك افاء ﴿ مِن بُولِسُ المُتَع رَبُول يَتُوع الميَّخ شيَّة السَّب وشَيشَتَا يِسُلِلُاخُ الْيَجَاعَةَ السَّالِيَ بَوْدَيْدِينَ المدعون الأطهار المقدشين بيئوع المنيومع جيعين يدعوا بائم رينا يتوع المتحيد فحل بلذلهم ولناالنع ومعكم والتلام بن الدائينا ون رَبّنايتُوع الميّم مُ ان اللهُ عَنكُم في كلفين على بعة الله القالونية وفينا بيشوك المتيوالك تنعنيم بديد كالحي ويكل كلاونى كاغام كالمققق فيلاشها كدة المنيخ انكرار تنتصوا فاختره بن مواهبته بكرت تتوتعون طهررتها ينوع المنيخ الدي ينتتهم على فانزال لعاتبة مي تكونوا الألوم

الإندالاا والمنافية من المنفوط المنفي والموافقة المنفولية وكان المنفولية وكان المنفولية وكان المنفولية وكان المنفولية وكان المنفولية وكان المنفولية والمنفولية والمن

مادري باعْنَدُنانَحُنُ مِعَتْ رالِاحِيَادِ الْمُرَا

اشعيا

عُندالهَالكن جَهَالة فاشاعُنهُ ناتُحُنُّ مَعَتَّمُ الأَحْمَا فَهُوايُواللهُ وَعَوْيَهُ وَكَالُدُكُ إِنَّ اللَّهُ الْمُكَالُّهُ واردل علم النها فإن المكنة وان الكات وان فاعتصهذا التع السك شدفداها فكله هذا العاار ون اجلات محلة الله لريعة اعل لدنيا التربا لحكه احت الله ان يجي الأن يؤمِّنون بالمستشفة وب البشرى لان اليهود يسالون الاياك والونا بين يظلبون الخلة فامتا تنب فانانيش مالمتيح مصلوكه وذلك عنى عنداليهؤذ بصهاله عندسكاير الشعق والمائن المدعون الحالايان من اليهود وشارالشعف فاق التيع عندم انداله وحلة الله لان المتفت عدين آمراشه امل ن الناس جيعا والمتعد الدكان فسال سداقوي فقف الناش انظر واليف وعوت لإياا هو ق الله ليكونك من محاء المسد لنفرف والانتروك بيداس الانوك والنارون فيلمن دوي المنت الترف النا

ويعُم رَبِنَا يَتُوعِ المَيْمِ لانَ الله عَنْى صَادَقَ الذي ورُعِيم الى فركة إلله يتوع المنبورينا + فاسلا بالفرق المرزينا يتوع الميم ان تحون كلتار عيمًا واحدة فلايلون بينكم شعاق الكونوا كائلي تتمدواه وراي واخه فعلدارة للذي يكرااخوني بنت اكلاناان سنكم شفاقا أناذا كالمارمع لكؤه ودلكان منكمين ليول أامن وجد بولين وسنكري يعول المروث كافاص مربي بتول المان وب افلوص كمبن يتول أابن جزا الميع والالكامل تتزك لمتنوام صليف لن يستبكم اوائم ولن انصبغتم صبغة المعوديد الماأناناني افدات حان اراصبغ اخدمنا عدونيتوس وغابوت للايتول فالملي صبغت احد بالتي مصبغت ايضا اهل بئت احطافانا وكاغلم المصبغت احدعيب عولايه ولرسلن المتيح المعودية والمتشير الاعلة الكلام للاستعطال ماليك النيع موان وكوالشلي

77

ونتبد الاولى إشالخفيتة بالتما لذى لمالك متتشرا وكانات ودنقتم مفررها تشادالغالمة لتغريزنا نخرح تلك التي ليعوفها احدس خلاطي هده الدنياه ولوائه عرفوها كما ملاوات المخدو ولكت ونجابليكا كامو مكنوك انه ارترغف وارتشع ادن وك - خطرعلى قلب بشريا اعدا شالدن عاويد فامّا تعن فقد اعلى الله لنا ولك برقصة ولات الروئع يعرف وبغيض كاليح واعات الشايضا في الذكيعي ماني الانشان الأرؤة الانشان الذي فية وكذلك انسا الايغلم اخدماني الشرا الأروج الند ♦ فامّا يُحرّف لم معطورة ع هذا العبّالوبل ما اوتينا المرقرح الذي فن الله لندف لعطايًا التي وهب لله لنا وهنه الاشياللي ننطق بها ليتت بتعليم كلاحلة الناس الاساعيه على لقح وقد تقاس الزقط نتات الزفط شن فاخا الانتان الذي يعين بالنعتى فالذكايتب كالروخ الله لانو

اختاراته بمقال افللة نياليزى بملكاة واختساد صعفاا فلالدنبالعزيهم الاقوماه واختار الدنت احسابهم في هَذِهِ الدُنكُ وَ الْمَرْوَلِينَ وَالدِّن لِاعْدُونَ ليقطلهم المعدودين لكلاينتخرين يدرداخد من البيد ولنم الغيامند بيتوع المتيد الذي صارلنا الماوللاول حله من قب لالمنه ترافظها ف وعلاصا مح المؤسلة من انعَدُوا المُؤمِلُونَ عَمِلًا المُصَلِّلُ السَّالِي والاخب انيتكم بالغوق اراتكر بكف المكام فغامته ولابالحلاب والمراشرك منه واراقص كالفني بنسكم الى اعرف شيا غرينوع المنية ومعرفتي بدانفك مصاوينا وكنت تبلكم على الوجاه وخوف شديدورهده وسترك وتولى ريكن والفائ حكة الناس ولكن برهان العقى والروح ليلا يكؤك أيا نكريحكة النابن بأبابلا للدوقوتية وأنسأ سطقاعلة في الكلة ولمتريخلة هذي الدنياه ولايحلة شلاطين عنذاالفا والين يزولون ولكنا تسطق يخلة

عندة جهالة وليش يقطيع يغرف انذ بالرقرح مكان والرقطا فالعص تحالى وليشطوروا كالمرافد من الذي عَلَمُ عَبِرا لَمِنْ عَامًا كُنَّ فَاتَ لِنَا صَوْلِيْهِ اشعيا الفصك لالناك وانا بالفوق لااستطفع اكلر كانكر الرفطا بؤون ولكن كانكر المندابون كالاطفال فالاعان المتوعدو لارضائ اللذ فانا الفعكم لي ما يوم المدين يطعب الظعام الانار عينياب ارتكونوا نطبتوب داك والالان تستطيعونية بن المل الربعد مندو يعيث كان الحشد نبكم الحسد والشعاق والافترا التتم بعد حسنانية استعون بالمتدواة اكان منار تعول المن وب ولتى والمريقول المان حزب افلة ملتئم بعدجت الين فن بولس ون اللق الالخدم الزي للينم المتم لمانكان مناك اعطاه الرب أناع بت لافاقية ع ولكنا شالك انبت وروى فلمتر لفارس في والفاق بالسالك سبت ويزي والدى تعرس والدك سفى ع الحد والائان

والانتان باخد إجرته غلغدرنسيه وأغا علنا وخدمتنا عالله قائم على تقد وسيا مد والتعد الله الني مَنْمَ في وَصَعْتَ أَمَّا شَا كُلُ مِعْمُ النَّكُ الملاء واخربني علية بلسطر كل امرى والناس ليف يسي عليد فامّا اساس اخريتوا هذا الذك وضعت فلن يقدله فان يضع ومؤينوع المتيم وان بنا اخد على ذا الاساس دهنا ا وفيه آف عان لهذا وحشد ارحنت اوعندا وسيعلن على إن وداك الموريقلة الأنه التام يطهر وعلكانتا وكمنفوا لنار مظهرة فالذي ينبت علد يتكوني التكااخرته والديعترف عله يختروه وسعة الخارس يخلقهن السارة امًا تعلون المرميكي الله وان يوخ الله حال فيكرون يعت معللة بنتاء الله وهكل شطا معطات

فالم في المربعة ومن طن في الدُو ملا في المربعة المربعة المربعة المربعة المربعة المربعة المربعة المربعة المربعة

13

16

تما هزيكتوت ولتلاستط للخدع لح فاحدة بأحد فِن فَتَشَكِ المَالِ اوْمُا هِوَ الذِي لَكُ وَارْتَا خِنَهُ وَان كُلْتُ قعاشتوفيك شيك فلم معتصركانك ارتنتوفة افشيعم انفا واستغيم وملجم دورنا والميتثم فدلكم ووسا وبالمتكر ولد كالماك عن ايضا معلا وقاد اظن الله عَنْ مَعَنْ وَلَرْتَ اللَّهُ الْمُعَلِّدُا اللَّهُ الْحِيفِ المن أدِ من اللغالمناطرة اللائلة والناس عنعًا فادكنا تخرجها للافاعا دكارس اجل لمتوفات التم فنكابالمنيع فان كفائكن صعفا فانتم امورا فلان تلكمون ونحرباتم وستت والماهده التاعد تحت جياع عطاش عراه معكو عوب ليس لناموضع أقامة وبتعث مع ذلك في الكدبايدينا يشتمونا فتبارك عليه ويطردونا وعن مصارعلى الديفتروب علينا فترعب اليهر وصرفا كتفاية النيا وكالني الذك يتعضيه كالمحال لان وليس لاوتح التهدية الاحسا وللتي اغطاركا لأسا الاحسا فانكان لكركني المهدين في المعيو فليسل لاساء

حكما فأن علة فإن الدنا عهل عندالله وتدلث نه باخدالما بحرف وكتليظا ان الديعولا عاراعكا اتفا باطلة وفلاستقرن لذلك احدمن الناس لان كل ف الما والرولن ان اوافاق اوالصَّعَا او الدّنيكا المناة اوالمن أوعنه الاشياالقائدة أوالتي تكون يما يعدوكل ينها مهوالاوانم الميتوا المنوسة المصلالزام وبهبه المرله فلنك تندم عندم المتم وخزنة بنوالله وسعى لان ها هنا في الخرات إِنْ يَعْجُدُ الْمِرْءِ مِنْ هُمُرِمًا مُونًا وَالْمَا أَنَا فِإِنَّهُ لِعُصْلِيلًا منافي اوان يزكيني كالحدولا الاستااري مني ادكت لا احسن في مروفا موالى بهذا تبررت ماك مركبي وديا في والزع ولهذابن الآن لايسعات معلوا بالقضا مبل لوقت يان الن الدكاوم عنيات الظلاء وسطهضا والتلوسفا فكالمقالة كولك لمرجه مِن الله لانشا ن انسّان وهذ الخطي اخوي والملاو وضعتها علىنتي وعلى فاؤ كي يعلو إننا الانخداط

ابرس

معلمال ومع منة رتبا يتوع المنكث وشلف لأكف النغلال المثطان لهلاك الحشد الانخلق T الدّرْح في يُوعُ رَبْسًا ينوع الميّم ولينوانتكارٌ (هُ لَا بخيك اماتعادك الفالجيراليت يخلا لفيند كلفاه فَالْقُوْاعِنُدُ الْمُوالِعِنَينَ لِمُلْوِنُوا حِمَّلَهُ حَمِّينَ كَمَا الامتال لفطغل الاي لاعترف فاعا معناعت والمتيم الذي وي سيبنك من اجل النعف عِيْدُ لِللَّالْمُ يُولَا لَمُتَنِّقُ وَلاَحْ مُولِكُ الْمُوانِهُ وَالْمُوارَةُ الخيط للفا والظهائ وتدكت المرف الخالة ان لاتخالطوا الزئاة ولست اعنى لزئاه النورية هنالذنبا ولاالغاصين ولاالغاضن ولا الخاطني اوعتباد الأوثان واوعشت مؤلا للنم إن عُمَونين أن عَرْجُوابِن الدُّنيا الصَّا فائنا غنيت بقلاالذى كتبت البكرالأتخاطين 23 الله الكان احدس الهلتكريني للراها وكان كُانِيًا عِلَامِرُ اوْغَاصِبَاقًا مُرا اوْعُابِدُونِ كَافِرًا

بلتاون في سوع الميم أنا ولد تر الشري وأنا اسًا الر ان منتبه واي العصل فاس ولذاك فهب اليح طيئاتا وترالذي وابنى المنت المن بالرع ليدر المسلي في المتيم على ماا عُلم في الجاعات كلفه وقدا سُنتُ فَر تعم منكراني لا الله ولكني أن شاالت معل لندوم عليلالالاعف ولاافليك النسائ مكامع لويرتفو استهم لكن مكافي السناية بالعلقة فكيف تشاورن ان افكم عليلا العصااف بالغة واللن والرقخ المتواضع فالتحلة الكندائر تعاوف بالزرا ولاتيما سلهنا الزناه الذي لايدكر مِثْلَهُ فِي الْوَثِينَ مِنْ مَتَى انَّ الْإِنْ لِإِخْذَا مُوْاةِ الْمِيدُمَ الكرم والدمع والا أفاكان بنبغ للان تعموا وعرفوا انصاعي تفلغوا بنسكم بن يفعل مذا الغِعلى والماالافان كنت بعثكامتكم المشدفاني فريث منكم بالرقة وقد قضيت انسامت لقريث على فاعلها الغفاثان تؤنا يتوع المنيخان تجمعوا خنعا واك

ابدائلراندا يحين صرتم تختصون وينازع بعضا بعضاه واللانفينون واللانفضاؤك لكنكا تعتمون وتعصّبوك انصًا اعوته اما تعلون الله الاندلا سَالُون مَلَكُت اللَّهُ فَلَاتُصَلُّوا فَانَهُ لَا الزَّمَا وَ ولاعتباد الأوثان والاالغارو كالمنشدؤك وَلَا المَصَاجِعُونِ الذُّنُورُولَا الْعُاصِّوُنُ ثَلَااللَّمِيُ \* والتكذؤن وكالتهابؤن واالخاطون هولا؛ حَيقًا لايرنون مَلكرت الله وقد كان هت الشوروب أناس فلك فلك فكاغتشلتم وتطهم وتبرح بانم ربئا يتؤع المتئع وبروخ الهنام يحل يُعِينًا حِلْ وَلَكُن كُلْ خَلْ فَي يَعْنَى وَكُلْ فِي الْمُلْطَ عَلَيْهُ وَلَكَنَ لَا يَسْعَلَى الْمُعَلَى لِآمَدَ عَلَى سُلَطَانًا الطعام معضوع للبكس والبكن للظعام والمست منطلها بحيعا فاخاا لمتدايف للزا اللاعالة للخدالاه وقداقام الله دركنا ينوع المتهمن بيث الاموات ومويقتك الصّالفة ريعة اوما تعلول

اوسبانا شفيتها اوسكر المستاا وغاتما خاطفه ون كان مكن فلا واكاؤه الظفام وماالى ائا ادُين الحارجين عَن عَن اينًا ونوا انتُم المَّا عَلَيْ مع لمنيا الاستنا المرفية فامَّا إلْحَانِجُون فاشه بدِّيهُم ﴿ وَإِحَدُجُ وَإِ المنبيئين بينكم العصل المشادين فم قديعتري المروسنكا إذ إكانت بمينة وبعناضه متازعه أف مصومة على يقاضيدانى الفارلاالي الأطهار اوليس تغلول أالاطهاريد يؤن العاارفان كات الدنيا بكريكان افلتتم المكان تتضواه سنب التكضايا الصغاراما تغلون أناعي دين الملاكلة مَعْ الْحُرِي مَا كَانَ فِي هَنِهِ الدُّنيَّا وَلَكَنَ ادْ اكَانَتَ بينكم وبين احدين الملائنيا منازعة فالملتوااذا مِن فِي البِيعَةُ للعَضَا بُنِيكُمْ فِيهَا وَاثَا اتَوْلُ هِمُلَا لتعنيفكم افهلدي ليش فيهمكيرة اخريستطيع ان يصلح بن الأج وَاحْيَة مَى يَخَاجِمُ الأَخِ اعْادِ أَوْ يقاصية والمالين الايوسون انشا القداعجبة

الضَّالِينَ لِتَلَطَّعُلُهُ مِّنَّانَ الْكِرَّاهِ السَّلَطَانَ عُلْمَةً فلاينعن واغدمنكا صاحبة كعقة الذي يحث لة الاأذا انتعتما كميعاني وفت ن الاوقات عكى الفَعْمُ وَالصَّلادَمُ مَعْدُون ادافَعُسُمُ اداك لشانعا البلاميتليكا لشنطان بناجل شهوة احْتَا وَكَا ﴿ أَوُلُهُ ذَالَّكُمْ هُمًّا كَا يُمَا لَالْمُعَفَّا اللَّهُ عَفًا اللَّهُ عَفًا اللَّهُ عَفًا ا ليتركا شروع مراما انا فاحت ان تلون الناس جيعا ملك العِفاف المند عَدفتُم لحكالناك تيتمين الله فنهم هكذى والمائ والوك للتَّن لانسَّاء لهُمْ وَالإرانِكَ اللهُ عَيْرِلْهُمُ أَن مِكْثُولُ مثلى فان لريف مو الماري عن الريف الريف الريف الريف امراه بعند حيرًا لدبن العَوَد ما لسُهُوع وأمَّا المرقع فانى الرهريلا الاستدى الاتعادل الرامن رفيها فان اترَتْ أَنْ تُعَيِّرُ لَ مَلْتَعْ بِغَيْرِ لَوْجٌ أَمُ لِمُواجِعِ بعلها والرجل مليش لذان يطلق مراته واست كابوللناس فاتول لهمانا لاعبدي ادكان

5

اجتاء (إعضا المترافتعدون الى عَنو الميم يحكنك عَضُواللَّاليَّهُ مَعَادًا للهُ اوْمَا تَعَادُن انْ مِن قارت لمليقه وانبد فقد صارعها جتدا واعدا فقد ميل الماحيما يؤنا ف جُعَدُّدًا وَلَحُدا فِي اعْتَصْمِ بَرِّينًا فَانَهُ يَوْنُ مَعَـهُ روكا فاحدا المهارس الزئافان كالهطية ويتكبها المنان فه فالمنه في المناه الم عطى بعد مق اومًا تعلون ان احساد كرهيا كلادع التُدسِّلُ فَالْهُ فِيلِوْالْدِي فِيلْمُونِ فِي السُّوْوَالْتُمُ لِاسْتُكُمْ الانكرفدا عُنَيتُم بالمَن لكرم فكونوا الأن مُستَحين سدبا عداد رواروا طرالتي اغامي سدالنصل لشابع مجاهسة فاما الامورالتي كتبغماك فيها فاندهتن بالتمل الابدنواس امراة ولكن س اعلارنا فليمتك المرء باسراته ولتمتك المزاه ببعلها وليبدك الجل لزفيفتة الودالذى يخت لفاغلنه وليذلك ملتنعل المراه الغيا برفجها واست المراه متلطه على جندها بالعلها المتلط عليها وكذاللهل

الخال التي ذعي لح الأنمان عليها وان دُعيت الهذا وات عُند عَلَوْكَ فَلا ثَمَا لَيْنُ اللَّهُ كُلَّتُ تَعُدر عُلَى لَا تُعْتَقِي وتصغيضت ايضا عنوان تضنع فان بن دى اللايان بنتدنا وموعند فقدها رعتنقا النة وكداك الذي على يصَّا وَهُوْجَدُ لَا مُهُوعَنِدُ لَلْسَحِ لِلا وَابَّاعُدُ بالترة فالمثلونوا عبيدًا للناس وطار وعفل الاند الذى دُعِلَ لِمُدُمِا احْوِيْ مِلْيَعَمْ حَلَيْهِ فِيمَا مِينَا وبن الله العكم لل لشام والما المؤليِّه فليسُّ عَلَيْ فيها المرين المتناف فالمتواف كرعل انعُ الشَّعَلَى بأنَّ الْمِن مَامُورًا وُاطْنَ انْ هُذِهِ الْحُلَّهُ مستندس الملط مطار الزمان الدخير للانتان ات يكؤن مكذي الدكت ما مال مقتدا روحه للانطلا وقيتها وال كنت خاوًا من رفي فالم تردُّهُا + وَإِن اِترَت إِن يَرُورُح مِلْسَت فِي دَاك مَا مُ وَإِنْ ترقعت البكرر كالافلينت ابطاا الأفان المشقة لتغضف الجشد للتين هم ه كذي عُد

اخ لهُ اسُواه لينتُ مؤمِّنة وهي تِ ان تعيم معَهُ خُلا تخلي عنها والكانت امراءبن اهل الأعاد لها لوج عَمِينُونَ وَيَحْتِ لِرَّجُلِ إِن يِمِيمُ هَا كَلَا تَفَا رَمَى بَعْلَهُا \* وات الرَّجُل الذي لا يَعَنَّ يُطِهُر المُراهِ المؤمِّنةُ وَالمَرَّاءُ المَي لانوَين مُطهَرا لرَّصُل المون والافاق اولادفا ليحكاش فامَّا الأن فانهُ اطْهَا رُوَّان الأد الذي لاين مَهُما الزَّوْدُ وَلِيعَازِل شَاحِمُهُ وَلِيغَارِفَهُ وَلِيسَعَلَى الإخ المص اؤالاخت المؤمنة تملك في فره الامؤرلان الله وعاناللصلوا الالفد مل تعلينانت المراه الكحيين روحك اوات اتها الرحل مانغلمانك عيى امراتك ولكن تحال مركبهم كانتم لذالر مليت والانتان بالحال التي دعاه الشفليها +وكذلك امراجاعات كلها انكان انتان دى الحالانيان وُهُوَ يَخْتُونُ فَلَا يَعْدَا يِضَّا إِلَىٰ الْغُلِيَّةُ فَا نَ كَانَ <sup>رَ</sup>عِي وهو غاريخاوك فلا يحتان فليش الحتان شماولا الغرلدايشًا بُلِمنط فصايًا الله فليتم كالمريع لي

JÉ

63 فليفعُل وليسَ الم والما الذي فَدعَ م ورحم في وايت الاحتفاظ ببتوليتة واليصطغ الرالي علاف والنافا احتن مايضنع الآن الذي يدنع موليت للترويخ فمتثنا يضنغ والنى لابدفعها للترويج فَا مُصَلَّ هُنَا نَا وَالدَّاهِ مَا ذَامِ بِعَلَمُا حَيًّا مَتَّا فَ اللَّهِ مَا ذَامِ بِعَلَمُا حَيًّا مُعَيِّنًا فَي بشنة النامون فالذيت عنها بعلها تعتق ويخزلها انترقع منشاآت من المؤمنين بالرئ معكط وطؤى لها ان اقامت علم شاركات فاي اَطَنُ اللَّهُ فِي رَوْحُ اللَّهُ الْمُصُلِّ السَّاسْعِ وامادبا والاوئان مقدنعفان عندنا حيكا 10 علىًا بِهَا وَالْعُلَمْ مِنْعُ وَالْوَدِيْرَةِ وَبَنِي وَانْ كَانْ يطن اندُ قَدعِلم سُمًّا فأنَّهُ لريعًا بعُدُ كاينبغي لهُ ان يغل واتا انتان احت الشفهوم عرف عندة فامَّا أَخُلُ بَا إِلَّا الْأَزُانَ وَاقَا نَعُونَانَ الْوَثَّ وانكانت اشيامتاني الناؤالارم نتى لفة كا

اني ارت للم واشفى عليم + وافؤل هنا بالفوي لات النكان مندالان قدؤل وأدبوني ينون المتزقعون بالنشاء كاتم لانشاء لقم والأن يكؤك كانم لايبكون والين يزمون كانه لايزمون والتن ستاعون بنكا يَلَان والدِّن سِنت عَوْق كالله الانتجاوزون ما يحق المنفعة لان شكرهذا العاكر ولذلك اعتبان تكونوا الام الأن الدى الانقصدان سمة الادرزد ان كيف يرعى ارد والذي لذ رفعديهم الانوالديا ال كيف يرمى رؤخته وأق بيها لمتزوكه والبرارزا بيسكاه لان القَ المَارَ مُركِمُ لَهُمَّ لما يَتَرَبُهُما مُوان تلون طاهع بحسدها وروحها والتي لهابعل هم للدنيا الدكيف تعفى بعلها وانا اتولف للنعتلا لالارمة لإيدالخنقة بالتدمنوا التعرب لالأر بالشكل المتن اذ لاتعمون مامور الدنيا فانطت انتكان الله يعزابه وبعات ببتؤلتته ادحاله وت ريحته ولرسروخ ومطرخا التدسع لذان بدوج

وسدالازى لتت دينوكم اولراعاين ديسوع المنتواولت عَلَى البِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرْثُ مَا فَيَ يتولللاولام كالمركام رتبالتي وهذا اختجاج بمند المتن يديونني افائ للناان فاكل ونشرك أوما بغللناك تتنعي امراه اعتاب والعنامدل شايرالسكا ومدل هوة شدرا ومثال لضفاح اؤائا وترفا ما معدنا لاشلطان لناان نكدوي الذي يُعلَعُلاوكانِنتُق عَلَىٰ اللهُ الدي يُعلَعُ الدي يُعلَى الدي يُعلَى كِمَا وَلَا مُكَالِّ مُنْ يُرْتِدُ الْوَيْنِ الذِي بِوَى عَمْدًا ولاا كالناب اعتد وهلول عنوا الاعيا كَعُولُ نِسَّانَ هَا فِي رُوسُنَّةِ الْعُراوْتَعُولُهَا انِصَّا ودلك الله مكنوكية ناموس وتع الاكلم النوطاني يدرن الركان الله بعديه الرالندان برفورين طَافِيرًا نَدُايُنا قَالَ: لَكُ مِن اجْلُنَا ۚ وَانْ هَنِهِ الْآيِدَ الماكتنف ف سُنا الاندعل الماعة الحق الحراب

وَدُونِ وَالْمُدَاعُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُلْعَالِهُ اللَّهِ الدي كلى بيدة وعَن بع وربّا ولمسلا هوسوع المنه النيكليك وعن اسا في تبضيه عيال علم الاشبيا ليتن فجتعالنا من فان بن النامّل أناسكا مُنتِيَاتُمُ اللَّالْانُ بِاللَّوْنِ عَلِيهَادَةَ اللَّوْاتِ مثل لدُبايح كان سَاتِهُ صَعْتَعُهُ سَعَتْنُ الطَّعْمُ المعترينا بناسة الاعكان اكلنا مزد ادترا ولاان لم الخالينتم شيافا نظروا لعل لطا المفلايون عَتَى للصَّعَفَا الرَائِدَ يَاهُ لِأَانَ لَا كَانْتُنَانَ وَالْتَدُو عِلْمِ مَتْكِيًّا فِي بِينَ الْأَوْانُ الْمِنْ يَتَدُمِنُ اجل الدفيعين تنتوك فاكريهة الاوثات فتقلك تبعلك الالاغ المعنية الذي الحلة مات المنيع واذا لبتم برمون محدى ال اخوتلا وتقعون نتأته التعلمة فالالمتر بخرمون ولذلك ان كان الظعام نودى اي والكراه إلا الله الماللة احتشراخي الغضلة القاش واتوان لذت حترااك

m,

10

الأئسا

كنت كف الشَّراعِ على سُمَاى بلانعَة والسَّعَالِي السَّعَالِي السَّ التلطان الذي عُعَل لي في الاعدل ولهي أوا سا عُرِيرِي مِن (آن الله عَدِيمَةُ عَدِيمَةُ مَن لَكُل احْدُ لي اجُدِ اليه الأمان كنبُ بن من النان وعرب منع التهؤدك كاليهؤدئ الأخعا ليهؤد واكتشئه ومع الذي تختا لتُنهُ حِبّ لِن جَبُ عَليْد تُنهُ النُّولَةُ لاستنعيد الأن فضت عليهم الفند وموالأنك سُنَه لهُمْ ولاتشريعَه حَرْب أَنْ لاسْنُه له مِن عَيد ان الون عندالله المشاعة المخلف المناعدة كي التنت انعاالين لاستدلهم مرة ع التعييد شتيمًا الأربح السَّعَيْمَانِ وكنتُ عَمَالُ مُدكالكُ لارخ الكل فاعاامنهم فلالصنيع لاحوك خُرِيكًا فِي الشِّرِي الْمَاتِعَادُونِ الْمَالِمَنْ لِعَادُونِ ي مَوْكَةُ الْحِبُ وَلِيمُ وَمُوْمُونُ وَلَكُنَ السَّابِينَ بالغليكيمهم وإخدوم كذى فانتعوا الان تعيالتدكوا بدبغيتكم فات كالمن كان ي

انتخف الضة والذى مدرس الشافلركا الغله يفعل وي وله فادها من تدررونا وكالانسا الزيانية اعظيم فأن عصد منكم الاشيئا المنكدا نتد فادا كان التُورِ أُخِين سُلطان عليه افلسَ ولك لنك انجة ولكنا لرنت علهذا السلطان بافدعتل محلح بمرغلب ليلامون سركالمتمنى منه الاعتباد اومًا تعلون الدالين عدون سيت المقد تمل ما يعتا تؤن من بيت المعدس والملازين المح يعتمون عليهم ماللذخ مكذك احدناعن رساات النِّن بِنَا دُونِ بِبُهُ رَآهِ مِنْهَا مِينِتُونِ فَامَّا السَّا فَلَم المتعلفات فأفي الارور المتعللين ذلك يه والد لخد لي ان الوت مويًا والسطل المدين مع انَّهُ لا في لِمِسْتُ يُرك ودُعَاى لان مُحَامِعُ لَمُ اللَّهِ والويل كان لراشر ولؤكنة إغاانع لفذابن للقائني متيتى لكان لى علندا خرفامًا اذا كنت نعله بغير هواك فا ما اناس من على كاله وما هواج كالا

وسدالارلى والفراع وليلازني كارزائهم مهاك مه في يعم واجد للنة وعشروك الغا وكالخدّ للشيح كأخرمته كايف وبهم فابادته المتاث ولانتدم كالدمرانا تهدهم فهلذاعليدي المنتدنهن الاشياكلها الني غضت لهم انما كانت عدة لنا وتحويقًا وكنست المؤغظة تساملان منتكى لدئيا الناصاط فينكان 23 يطن الان الذ قد قام ونهض فليتحق ظ للاينعظ والمصيد كرون العال الماا مال لنان والسعى مَادَقِ لِلْالْمُلْلِالْ تَجْتُوا بِالْدُمَّا تُطْبِعُونُ بُلُ بعلارماسكون وعجا كتستطنعوا الفاس والاحقال لعصل لثان عترين اعل منا الاث 45 كالمبائ فاهروا م عبادة الاؤناق انولهذا فايقال للحكا فانصواا مم فيما الوك إرايم كاس لفكر الكالي بُارِكَ عَلِيهُا الْمِنْتِيْ يُحْرِكُونُمُ المَنْحُ وَدَاكِ الْخُبْرِ الذي كِلتَ وُالنِيْهِ وَرُهُ جُنُدا لِيَحِ كَانَ وَلَا لِحَهُ

مِهَا وُوعِا مُلا يَتَعَلَى رايهُ عَن كُل في وَهُولا و اعْلَيْهُ وَل لدركؤا الاكليك لذك ينتنه فانتكأ فخن متعينا أشا الابتغاثر المنصل الحادي عندوانا مصدي اسع الالتى عَهُول لِينَ الْعُرُفَ وَهُكُدُكِ اجَاهِدُ لالْ - كاهدا لِتُوولِكِن الْمُعَمَّدُكُ وَاسْتَعَنْكُ حَدَدًا للكاكؤن أنا الذي بَشَرَت اخرين الغي وَالدُلّ ومسد احدان تعلوا المون ان الاناكله كانوا تحتطك المات والفاحيماني العروانصبغوا عساعلى يدي معنى والغاروالعدوا كافا عسما طعاسا وإحداروكا ستافة وفاعيعا خراتا واحداروكانا وذلك الهم كانوا ينوبون صغيق الوخ الني كانت تعايمهم والالضخ على لمندع عدان الشارسية بصرتم متعطوان التبد وكان شعوطهم عن لنااليلاشتهي لشرؤركا اغتهوها ولأنكؤك الصا عُبّادُ الْأُونَانُ كَاعْدُهُا بَعْضُمْ كَالْوَكُونِكُلُونُ ف النعب خلسو اللاكل والشروم والوالعن

اجل لنيَّهُ فان قال لاانتان ان هُذِه بَيْحَةُ الأَرْمَانَ فامتكوا ولانا كالخائن احل فالله الدكار وراجل النبية ولشت اعنى يتاتكه بلهنية الفايل ولم تَدَانِ حَيِينِ نَيْدٌ فَوَعِ الْحَيْنِ وَادُاكُنْتُ الْمُعَدُ انعل ماانعا فلادا فيتري على فيما انابد معاف فاداكلهُ الأن اوَشَريمُ اوَصَنعُهُمْ سُيًّا فلينكن كُلُّ عَيْ تَاتُونُ لَهُ لِمَعْمِدُ لِللَّهُ وَكُونِوا بِلا عَنْ مَالْمِهُودُ وَلِسَّا السَّعَقُّ ولِما عَدَاللَّهُ كا إن الانسا فَداحَالِكَ احدى كافر اطلف الصَّامًا عنى عَاصَهُ الرياه ومركث بن الناس كالماس متشبه وال كافرانسته المنتج النا النص النالف عُنَدُوالي الأمدُ عَلَيْ الْمُونَ لار رُكُوفِ فى كلى وانرمت كون بالرصايًا كااود عملوها فانااحتان تغلواان كالتحارض ليؤوران المراه بعلها وراس لنوالله منظل صلى وللنبي وكائه معطيفانه يثان تابئة وكالمزاه تصلي

واجدوا الدنخة ايصاحيها جندواخد وكطنا نتناول مِن الله الخير انظور الي ال اخرائيل الحيدا بدي الين الدِّن كَانُوا بِالْحَالُونِ مِنْ الدِّبَا لِي كَانُوا صَرِكَا المَدِّجُ مِنَا الأن اقول الدان ألوش في اوان بيعة الوس كالم باذلك لذى يعدا لاتقتاف اثا مدنخون والمنياطين الماللة ملقت احتيان تكونوا شركا للشياطين وات تستطيعواان شويؤاكان وتناوكان المشاطن والانفذرواان ستركؤانى مايدة وتشاوما يسقالفاظف اوعتا كانفريدلك ربدا مهلين اشدوافوكمن فقد تخل لااتيا لذي ولكن ليش كالتي يفع وكل تحديدا ولي ولكن لسن كالتي م وتصلو فلا يطلب صدسه نفع نعتمه فعط الوليطلب المري النعرضا حبد انسا وكايناع في المحررة مكاؤه علا الافعادن اجل لنعة لان الارتباليف المنه وان دعا كراخدمن عيد المؤمنين واحبيثمان بحيبوة فكلؤام كأا يصغ تدامم الانخص فنكك

انتان ففيه الإشاطات لنائخ فيفافان ولإلخاعة سعدالله وخذا الدى انترية لنت كالمادح للولائلا لمرتعب لؤا الماملة باللي النقصاك العطظم المصل لطام عنسافل وآك انكراذا ا مُتَعَمَّدِ السِّعَدِيبُلفي نَسِيكُم وَهُدُوا مُتَلاقًا \* فاحدق بشي في وسلك الديم عالم الوالشَّعَا ف بينكم ليعرف لختارؤن منكة فانتم للان حين عممون ليسكا عق العم وسناتا كاؤن وتشرو ولكن كالمركسكا ببادرالي عثاية فياكلة فيكؤن واخدجابعا واخرشكرانا امالكم بيق تا كاون ويها وتشريون ام التم بخاعة الله وبيعته تتهاؤنون وتفضون المقلن الأنك في لهم فاد القول للزامر من المنا الأوكا العرف انعل واتاالا فقد السالكرما وثلته من رساك شيدنا ينوع المتوفي تاك الليلة التي الشلم فيها اخذ خبرا وارج عليه وكشروقال صدقا فكالمكا

اقتتبنى وكأشها مكتون فأنها تضن كاسها وتعادل المفي ومملقت كانها فاذاكات المراه لانستان فلتعضي كانها ايشا فانكاه بسكاما اراهات تعلق السفااؤ تخرشعها فلنشأر فاماالتحك فليشر وكاله الله يغطى راشد الاند صوب الله ومحان والمزاه عديعلها وليتوالرخان المراة برالمراء ون الرَّحَالُ ولا عُلَى الرَّحَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَقت والحال ارحل ولذلك المراه عنوندان بلان على كلشها سُلطان بن إجل الملايلة لان استرارها دون المرّاه و ١٧ لمرّاه رون الرَّصْل بالربّع وكاات المراهب الخفاع ذاك الرخاس المراه المساوالانيا كلها والله فاقضوافه النكم وبين نفوسكم اعش بالمراءان تصليقه وشعرها مكثون اوما يذاك الطبع أن الرَّحُل اذا كان سَعَى لِسَهُ طُويِلا مَهُوسُينَ لة والراه اذاكان شعر انهامرًا مطولا فهورين لها لان عُمَّا مُعَلَى لَهَا كَانَ الْكُتُورُ فَادْمَاكِ

مَيْ ولا

من كان جايكا فليا كل يعيد ستة واللا تكون المقاعم للخي للدَينونَه وسَامًا مَسَا أَرا الأَحْدَيا وَسَاوُصَيهُ فبهكا عاينغا واقدمت عليلاالمصل لااس عشد وَامَّا فِي الرَوْحَانَةُ اتَّاتُ الْمُوتِيُّ فَا فِي اعْتَ الْ مَعْلَا ا Us الكركنة وتنتين وللخصمام التى لااموات لفاكنة منقاذك بلاتينون الجله نظانا بنبتكم الكة ليتل حديدُ طق روح الله فيتؤللنَ يَتُوع مُعَرُدُ ولايتنطيع اخدان يقوله ف ينوع موالبُ الآ بروت التَدَسَ واقتام المؤاهث موجوده غيرات الرزح واجد وافشام الحدمات منعزدة الاات الرائة والحدد والأالتنوى المفتاع واحتاا لله واخد الدينعلما يشابكل اعدمن الناش فواعد يعطى بالوع بن الرمحة دريا ينعصه واخر تداعطى الرزح كالم الحلة فاضراعطى لا القلم بالوتخايضا واخباعطي كلام الأيان بالومخ فلصر اعطي وأهب لشفا بالوح ومهم من متمت ك

مُوِعِتَدِي الذي يُدَلَ عَنْكُرُو مُكَدِي الْعَلَوُ الْتُمَالَكُنَّ وكذلك من بعدمًا تعنوا ما ولهم ايسًا الكابن وقال من الكاتر في لعَهد الجَدِّر بَدِي مُكْدِي كُوْنُوا تَعْعَلُوْك كلا شربتم اذكري وكل اكلتم بن هُ الله بعض ربتم بن هَنِهُ الْمَالِنُ فَاعُمَا مَذَكُونُ الْمُصَدِّرَ مَنَا الْمِينُ مُحَيَّدُ الْمُ فاتياانشاك اكل فخرتبنا مضريب كاست وليسط فلل مهومدن المحتد رساودمه والخل ولل مليمتحن للانشان منشه اولا ويصلحها مشم حيني ولياكل ففا الخنزونيرك من عنواكات بن اكل ورد وه ولايعتا ملغا فاغا ياك ويفرك دينؤنه لنغشه اداريرق جفدرتناعق مغرفبته ولذلك كغرفيكم المرض ودووا الأستسام وَلَرُ الدِّن بِنَا مُون بِغُتُهُ وَلُؤِكُنَا نَدِّن نَفُوسُنَا لَكِ كُمَّا مُلَانَ والانعَاقَتِ وَمِتَى دَانِنَا رَيْنَا فَانَمَا نَوَدُ فِلْلاَ تعاقب ع غرنا بن اهرا لعا اوفين الأن كالحوق مَنِّي مَا اجْمَعَتُم للطَّعَامُ فلينتظر بعَضُمْ بعَضًا •

وسعة الأوي 10

كاشامة ولوانها كانت كلماعت اواحدان كان المشدِّفا مُاالِان فاتْ الاعْضَا كَنْهُ وَالْحَسَدُ واحد وان تستنطع الفت أن تقول للبد لا عَاجِهِ لِللَّهُ وَلَا أَرَّاسٌ يَسْتَطَعُوان تَعُول الرَّمانِ لاَ مَاحُه لِي مِنكُما وَلِكِن الْأَعْضَا الَّي يُطِن أَنَّهُ اصْعَيْفُ مُاصَّده في اللَّهُ حَمَّا فِي البهكا والتي نطر إنهااذله واحتري المند ملها تخساعف الكرامد الكثائة والني يتتحكامنها لهايضاعف الكناش فالهيتة فاتماكا ن فنسكايت الأعضا الكركد عكام عَاجُدِهَا الْيَ الْصَالِمَةُ وَالسَّالْفِ الْحَسَد ومرجة وحقط لكرامدا لكنين العنوالفعا ليُلايكون في المستدفرة في الكون الاعضا الم يُتَولِ مِينَى مِعْضُهَا بِمُعَنَّ كَاذًا التَّنْكِ مها عَمْوًا وَإِمَّا اللَّهُ عَيْعًا وَإِدَا صُرِّمَهِ عَمُوا وَاحْدَا امْتَدَحَتْ جَيْعًا بِعَثْثُمْ فَانتُم الْأَن

التوي ومهم من فسرة له النبوات والأخر تمنز الادافي وَلِاَحْرِامِنُنَا فِالْارْوَاجِ وَلِاَحْرِامِنَانِ الْالْهُنْ فِلْأَحْرِ ترجد الالئن فيترمن المواهد تما يؤتينها رفخ وخ واخد ويتنه هالكا احد كاسا وكات الجند فاخدوفنه اعضا كثنن واعضا الجندوان كانشا المامي مُتعدد المراك الميَّرُ الصَّا ويختص بقااتنا انصبغنا بروخ واحد بخصد واجد البودمنا والأنء من سُايرالنعي والعبيد والاحرار وكلنا سُفينا روها واحدا ويدلك الجند ايضًا ليسُ بَعِنْ وَاحِدُ بَالْعَضًا كُثَيْنَ فَانْ مَا لَتَ التطل فالشتين الجنداد الكن سامك بختجها تولها هذامن الحشراذ ارتكن يدا وان فالتالان اني لسّت بالمسّداد لراكن عسّنا مل حرّمها قولها هَدَائِنَ الْمُشَدُّ وَلَوْانُ الْمُشْدِكُلُهُ كَانَ عِنوِّنَا ابْنَكَانَ يلؤن التغير اولواله كان كله نتعاكمت كان يتنتق فقدوض الله الان ورتب كلعضون اعضا المند

ملسَّت بني وَلَوْا فِي اطعُ المُناكِينِ كُلِّي فِي وَابْدُكْ عِسَدي لم يَ النَّال والركَف في مؤده فلسَّت ارتج شيالان ماحك لحبه عقان وإساه طنك لحانث ماخيا لخت لاعتد تماجالة لابغة ولازمو ولانات ماستعما ويخرامنه ولا يطلب ماهؤلة ولايغضت ولايهم بالشؤولا بندتح باللاغ ولكنه يغدح بالمتى ويصاف كجينع اللهنا ويصدق بيما يقاله لأورموا كأني ويعتل في المن مند قط الانتقط والنبواة تبطل وللالش نفت فالعلم بنف ولأنا معسا فلنلاح للمعتنبي فليلامي كثار فاذاكا كا الكال فكسن سبطل ماكان فلنالا وحدث كنت طفلافة لطفل كنت انطق وكالطفل كنته في وَالْمُلْفُلُكُنْتُ النَّكُورُ وَلَيَّا مُحْ لَجُلِّالْمُلْكَ اخلاق العنى وتركتها معنى الان تنظمي الثل

اياة - بَعَداليَّةِ وَاعْضَا فِي امُاكِيدُ انَّ اللهِ فِي بَعِيدُ فضع المنشلين اؤلاغ من بعدم الانبسادوين بعدم معلية ون بعدم عاملي الايات وريدم مواهب الشفا ومعاوين ويدرين والواع المعات مهاج عنقارس ام مل معيما انسا اممل م عينقامعلون أم علام عيما صالعي واس ام هاوهب لهم عيما مواهب شما الامواض ام مل يطعون جيمًا بامننان الالتندة ام مل م جيعًامعترون منعاروًا على الواهل لفاسلة الغضل لمشا ذم عشوفانا ايشااد وستبيلا اخرافض لجه لافراني انطق بجيم الشنة الناس والملاحة ولايكون فأمن الحبد في فائا أنا متزلة العاتلان يطن اوينزلة المضبح الذي يصف نيسم صوته ولؤكات لى لنبو ه واغرف بجنع التكرووالعله كالدواؤها ريء جنع الأيان عنى انتلال لمبال وريكن في عبد

موعي أوبعلم أوبنبق أؤبتعلي وفي الديبا اشياه ليتت ميهانغوس ولها اصوات تشمع مثل لمزمار والمتتاقفان لمتنزين الكنة الكن فكفث تَعُونَ مَا نِرِقُ وَإِنَّا لِعَهُ بِهِ وَإِنْ لَغَ فَي الْهِوَتِ بصن غرب تبين من ستعد القتا لي كذلك إنتمان تكلتم بلشان وكرتغث وواذلك فكيف معرف ما لتعولون اعاانتم حينيد كانارتكوب الهوا وفي الدنسا إعنا سرالته منافئ وليشن للاصوت فاذا إنااراع في تعق الصوت من الحما عندالذي ينطق وضارا لناطق الشااعت عندي وهكدي الما يضابن اعلى المتعارق ي مواهت الروح اطلوان تتما ضاؤا فيما فيدبنيان مند مناكا إنا أغنا لتلبكن وقلس من أهدالها فليصل وليدعوا مان بعدرعلى وتحدمه طفة + لانافاكت إصلياتان غرب مروح لتركيفلي ولا عُرُهُ لَهُ إِذِي فَأَوَّا الْمُعَمِ الْآنَ اصْلِيرَوْمِي وَاصْلِي

كالتطرف الماة فاشا منشدفا أبائرا ماموا فهد كاللات فالااعد فلتلابق لتعفاما بعدفتا عفاملى العزفة ان منه التلاك الخصالة فالنافيات الأيان فالمحا والحبد واعطهن كلهن لحمته فاشعوا الان فاتر المبد وتغايروا وتنافشفاني مواغب لروح احاث ذلك لتتنبوا فاف الذي سطق بالكذان ليسل بكل الناس الته ولن يشركلامد احد ولاينهم عند اند يبطق الاترا بالرخ والدى يتنى عكلادللان ببئيان وتغزيه وتابئة فالناطق بالكنتان المايضل نفشه عاصه فالذي ينشي صلط الجاعد العصل التابع عشرواي المنكان شطقوا باللغاء كللم ولخ مؤان سنوا فان من سنى انصل من سي المنان لاينتروان مؤرجة متدبني الجاعت فالأن الموقان الاتيتم مكتدبا لتندخى وارتهموها عني فاالذي انفع لربداك الاان الحاكم

والنن الاومنون المتربقولون ان موار وتدحولظوا وحفاوا ذاكنتم عما سنون ودخل للرا فاون لاين كان على لوسة وجيع لينهدال ان تعرفوا مرفلية فعند ولك يخترع ومهد ويسى لله ويتوله مان الشعدد وافول الان كالحوتي سي مااحتمعتم من كان يحتن مرمورًا فليعُلُّهُ نافية روفندن لان ملعنوندن لان لهُ لِسًا وَ فِي كَانَ عَنْهُ وَنَفْتُ فَ فَلِيكِي كَانِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا منكرللبنكان وإن إئراعلان ينطق يني الالتئنة مليكطقاتنان أوبلندا كالالآن ليطعل واعدا فاعدا وليترج عليدا غدوان اربعض أرعان فليمَّت في السِّعُه ولك الذي ينطق بالكَّان النَّاب ولينطق فمابينه وبينالله وللتكلمين الانبيا الضاائنان اوللنه ليتبين للجاعد كلام فاللع الماخوز مؤجالين فليتمت الاوان فانكرتقد مف على إن تتنتبوا حيمًا واحدًا فواعدًا في سِعَمْ كالمسكة

1880

بفريك ينما فارتل روي وارتا بغرى اسا والأفاذا لنت تدعوا بالرج مذلك الذي بتؤممت مالاي كن تقول المن على كرك انت الأحل فنه لا يعرف ما يعول اماات فااحتى ما بادك غيران صاحبك لرستفع بذلك المصلالناس عشروانا اشراته لانانطق باصناف الالسنة المضلون جيعة ولكن احتان انطق فالكنية معن كالدبهي المنا لأامنين على واعليه وافضل بن يواد الكلام الموه لا تكونوا اطفا الايدار الإراك نؤا اطفالا يداك الشدور ولانوا كاملى في الإيلالاته كمترك في المناموس اي بلشان غرب وتصلام اخرا ناطقهذا التعم وكيش يتمعون لي يتول الله عقد استنان الا المنكاس اللالشنية أنا وضعت علامة المتلطومين اللذن يغنون فاما النغات فلست للنف لارزاؤ تكل للن يؤرون ولوان الجاعد كلها بحمع م سطعون جنعا بامنا فالالتندور خل عليهما للايون

الله المنومات في سُيث مُطايانًا كاهوم للتوب والتذوون والمعتفى العوالنا لدكاكت وكااي المشغان من بغيه للخارين الأنئ عشرو زاآك بن معدد والالترين خس ما يداخ عيما عامم احيا الخيم الناس عدومهم من قد توفية وتراك مِن بعَدِهُوكُ وليعَمُونُ وَن بعُن جَيْم السَّكَ عَيَّادُ الله في الجرعيق في الله على الله الذي انا يحال لستعط وانااصغ والرشان ولشت اخلا اناسى يسؤلا الان اصب بنعة الدوجاعت وينعة الشفرة إلى ما إذا علية وليشت يعثه الني في بما طل الونصبت الذين جيمهم طيترا بالبعث الفيعي فأما الان لنتا وهنم مهكدي بشرومك رئ امنتم وان كاناري إن المتعفد عام بن بيت الأموات فكنف صاد منم الانتخار فالضاالة ليرتكون فيامه الاموات والهكان ليس للون فيامة الاموات

06

ويتعنى كالحدفان الطاع الانباعظ للانبيا لاث الله ليتولازوك اللالندوالضار شلط البعل فيجتع كنايتل الاطها و ولتكن نشاو لإني البيعة صَوَامَتُ فَانَهُ لِيَرْهُ الرَّنِ الْمُرافِ لِللَّهِ الْمِلْفُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يخفعت كافا لالنامؤ ترايضا واداعت ادينعلن شيًا فليسًا لن العامهن في بوته وفائه شيب بالنشاان يتكل كالبيعة افتلاء وشكالة الله اواليلاوفد التهت فان طن اعدمنكم الد دوبتو أورؤخ مليغهم فبالاشباالتي التبيها اليح أتها مضايا رئينا فانكان واجد لايغلم النفلاعم اله تعايروا الان اخوي لان سنوا ولامتنعوارت الكلاباصنا فاللاتسنة وليكن كرفيا تؤنذ بقدي وهيئه المنصلالتات عنرواتول للايااخوتيات الاجيك اذي بشرتكم بمروق فلمنع والمنتم بدويد تحيون باية كانترك الكنم تذرون ادر تلوواامنم باطلالاني فدعهدت البلاس فبال كالفرد وقبك

100

لزمران علامتي يضع اعداء جمعا تحت قديمه م بن بعُدِ ذِلَكُ شِكُلُ العُدَّ الْأَصْرِ الدَّحْوَ الْمُثَا ع الله قد احضع تحت قدسه كالتي وصرفال ان كالح يخضع وسقادلة فهو معوف الله غيرالدي يخضع لذالكا فاذا المضع لذالكان مستنيد يخضع الان مواسسًا للذك منع لذكل تضنع اولك التن بنصبغون في المعوديد بدل الأمواء فان كان الموني لاستعنون في انصاغهم بدل لوق وارنقاتي يخن البلايا في كليًّا عُهُ وَاقتُم بِالْعَدِ الذي لِي لِزِمَا الْمُوقِيُّ بالرئ يتوع المنيخ اني انونت ني كليعة أن كان كايكون بن النائز فقد الغيت الى التماع باخشش فاانتفاع يذأك انكان المؤت لنبغث فلناتخال وأونوك لأناغدا نؤسه الانشاذا بالمولاي فان الكات التينية تنست والمضاير

امتالالعا

فات المتيم ريم والكان المتيم ريمة مداونا باطل وباطارا فالدانشا وستلعى شهؤدرؤريه حاف شهدنا أنه أقام المتنبئ وارتعه وانكانت الموي المنبعثون فائذ استعث المتيوانها وادكان المتية لينكعث فايانكربا طائ وانتم بعدمته وك على خطاكا الروبالواحث كذك الويل بدكواللوت بن اعل لمتيم قد ملك اوان كنا المار موالمتيم فيفو الما ومقط معن التقا الناس عند فالكن فدقام المتيؤ والبعث بن الكوات مار اؤل لمصععان + وكان المن بالانسان كان كذاك الماه الانكان الضائلان دكان ادم عنع الناس وون الداك المتي الما تحيا عنه الناتر الناتر في المعتبرون فالمني مؤكان البدء تمين بغده وعند وجيه أولياده عَيْنَا لَهُ لَا لَا لَهُ الْمُنْهُ عُنْدِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ واذا بطلح كراث وكالهلان وكان الك

مرعون بالضعف وتقومون التوة وبزرج هشد ذونش وسيعت وهوحت روحا يهاي 00 الاحتياد احتياد دوات يغش ومها حشد روحاني لخلعة وهي ذك هو ملتوك بضافات ادم الانساب المستحا الأولكان تميا بالنفش وادم الاتفرالهم الحي نشاه ولكنه الكارل ومانيا الانتكا وبغدداك متبا ردفها نشاا الانشان الأول والعن الاحن والانشان الناف الرجين النفا فعليها له والدالم المرابع لالك المالية المرابية وسطة وعسليها ليزكال الذي فالتماء كذاك الفسا المتمانيون وكالمنسامونة دلك الدكون الذار ملذي لبتري وكالم الذي التا النمل الحادى فالعشرون وقدافول كالموق النهك ستطيع الغ والمن أن رث ملات التما والملتغير مرا الانعقاد ما العبد بسرا الما المعدد ولكنا عيها نبندل بشرعه كطفة العن اذا

الماعرة النايدة العضوا قاذير بالتقوى ولاتا تؤافان بن الناس بن المعرفة الله الواهذا العربين والانتل انشان منكم ليف تعور الموقع وائ يحصد كما تؤت انعاالحاهل الماراني مرعه ادريت لايعش وذاك الشي لذى تررعة فليش فوذاك الحسداليع مان الون ولكنه حدة وبدين حنطه اوار الذور والتديع على لاحتد كايشا وللاواخد بن الزوره معد موقع ولس كاحت د سوامان حشدا لانشان تحومت دالىعمه تحاصرواخ جشدالطيرفا خرجشد الميثان وت الاجتاد تما مية قال الاجتياء الضيّة ولكن محدالتماين لوع وعيد الارضاف وع اعد وربعا النه برع اعر وبهاالقرنوع اخروبها المحوروع اخروليعص الكواك فضل إلىها على بغض كذلك قيات المؤتى انصاه فرعون بالعشاد ويقومون بغيد فسي أو يزرعون بالهوان وينبعثون بالجد

الىلتى عتارۇن التوجد بذلك كالصلهرم كماي ليحافل صدقا تلالي يرفضليم كان اللحو منتؤها انامل ناانطا الهناك تدهبوب مع واناقادم اليهراد احا ورت ما فدون وعَدِينَا وَلِعَلَانِ النَّمْعَنِدُ لَا أَتَكُوا لَنُكُمُ المي تعيين الم صنف المختص في المتاب ا ألالالالكاركا وتستان للرجؤان امكنف منتا ان اذن لى في دلك زي والمعتم بانستى العيد منطيع وسطخ وفعاننت لياب عظيم مُلْوَااعُ الدوالاضداد كنيه فان أَتَا كُرُطُهُ الله وس فانطرواان كوك تواق وتلكر بالاغون فانديول عَلَارَتِ شَكْ فَلاَ يَعْمَرُهُ أَحَدُ بِلِودَ عَوْهِ بِالتَّلَامَةُ للى إينى لان منظر عمر الاهوع و فاملا فلوا الأخ معدالات الطلب لية في اليانكر والاهن وعتاه ارتكن شدشتيد فيان يقتم عليكونفي

J.75,

65

سنح في القرف المخرون تقوم الموت للانفيار وستدل عُنُ انشًا مُهُذَا لِمَتَعَبِّرُهُ مُواللِمُ اللَّهُ مُا لا يَعَيِّرُهُ وهذا المايت عتيدا فيلس عدم المن وادالب هُذَا المَّعْتِدِمُ الانتِغَامِ وَهُذَا اللَّهِ مَا لايونَ عُيشًا نتم الكلدُ الكُلوكِ فا مَدُ قَد البَّلُعَ الْمُتَ بِالْعَلَابُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَل فَانِي تَتَوَكُمُكُ مِامِحَةً وَابِنَ عَلَيْمَكُ مِا مُعَامُوكِ المؤجه الخيطينة وتعقق الخطينه الناموس فالأثمار الإن شذالذي اعطانا الطندوالغلومينا يشوع المنه في الآن الفوق الاحتام والانتا على يالرولانكونوا متزعرعن بالونوامتعاصليا فالعلكاف المنا إد تغلوب الت تعبكم للر ليش باطل لعصلا لنافي والعن روك واتماما - بحَمُ للاطها رُفكا امرة جاعات العَلاطين كذلك فاصنعوااتم ايصا كالريب كيعالا فدملغول يسنة ما فندعلية واعتفظية للاتكون الجائات عندقدوى عليكا فاذاما قدمت فدي

ماتشه فالدانا وتيقطوا وتنبتوا على الأيارة كلت المضالة الأولى الى مُلْقِرْتَيْدُ الْيُ كُنْبُتُ تَكَدَّرُا وَتَجْعُوا وَلِتَكْنِ الْوَرُمْ كُلُهُا الْحَبُدُ وَانَا فانا مِن الْمُسْتَنُ وَيَعَتُ بِهِيَا مُعَ طَيْماتُنا وَسُواحُطا اطلك ليكرك اخوتى في بيت الشطعًا مَا مِعْطِوْ اطوَن وفرطؤكا طؤس وإنها يفوس والشمشدايسا فقد تعُرُفُون الهُ رؤينا احايية والهُ قُدوَهُ مِيلًا نفؤته كمرلخذمة اللاطها والكي كؤنوا انتكا بطيعون الدين هم هكذي ولجيّع الدِّن تَعبوَ المغنّا ويفاونونًا واناا مَرْح بِعِي سُطِمًا نَا وَمُطِوْنِا طِوْسٌ وَاحًا بِمُوْتِّبُ الانم جبرواما استنقصمون ونغواروى معانوكونوا الأن تعوول الدن م على في الخال الدار المريدة الدستان العما يتريدا الشلام حيع المخايش الأن التنبيا ويقسر بكر كنائرا الث اقلان وفرسين فلأحر عاعدا مل ستهم يغريكرا لشكلم عيع أخونكا فليتكم بعضام عكلي بعقر بالغثلة الطاهغ ومنداالتلااك بولس كتبت في عطيري ون المعت رتك بوع الميّع فليكن عرومًا بن بهاء الربع نغة زنك يتوع المنيخ وعبتني وعيت بنوع

وينتكم الناشد 11 والالاز فالتمشركا كالصاني العزاؤ الضرو واحت ان تعلوايًا اعُونِنَا مُأَاصًا بِنَامِنِ الصِّينَ مَا سَيَا مُ انًا اعْتَمَنَا عُمَّا شَدُّيا اكْثُرِينُ طَا قَدَنَّا مُعَى كَابِ كَيَا تَنَا تَبِينُ وَحَرَبُنَا الْمُتَ عَلَى نَمُوسُنَا اللَّهِ بتكل كالما تل كالما لذى يبعت الموق والذي تحا زَآمِن الميتَاتَ وَحُلَصَنَا فِي كُنُ الصَّاءَ حُولًا ان يَعْنَا الْعُونِدُو عَالِمُ لِنَا النَّالِانَ عَطَيْتُ ا تُمَا مُا بَعُهِ عَامَّهُ لَكُنْدُنْ مِنِ النَّاسِّ وَيَصْكُحُ فَيْ بَعِبُنَا كترؤن منهم فاناع باهداشهادة خرينا البا بتلامة الصَّاوُروَ بِالنَّقَا وَعِ وَنِبَعَدَ اللَّهُ شَعَيُنَا في العال للا تعلمة المستداك في العالم المنافقة وليتن كلت ليكر باشيا اخرتوي مانحن علي بُلِهُا تَعَلَّىٰ يُدُمِّنَا وَتَعَرِفُونَهُ ۚ وَإِنِي الْأَثْقِ إِنْ تَعُرِّفُولِ ذَلَكُ الْخُالِمُا تَبُدُمُنُكُ مَا عَرْمُ مَ لَلِكُ مِن كُنُولِنَّا فنركم الكريزما في يوم بخي رئينا يتوع المتيع وبفاج النفه كنت المت مديمًا أن أنبر و لتنا لو النع

بتنه فللشيع المتيط المهنا المقيقد الرشألة النائيك الماغل غلافورنتيده وهي العدد النالثه العصل الاولشيث مِن بُولِسَ مِن فِولِي وَعِ المَسْرُ السَّرِ السَّرِ السَّرِ المَسْرَةِ السَّرِ المَّارِينَ السَّرِ الأخالي واعدالله المي تتورينيوس وينع الاطهار الذين باخايرا كلها النعدمعة والشكح بزايعة ابنيئاق وينايتوع المنيع تبارك المدافورت يتؤع المتيطات الزحد والدنح اغراا لدي يغرنيا في حينع شدايدنا النسم طيع كل إيسًا ان نعترك الدينهم في كالضق بالفيزا المكسفرك ومن مبكلية وكالقاوعا والمتبع متعاصل الداك النشا مُلاثوا لميِّم عَزَاوُنا وَإِنْ كَمَّا نَصُطَهُدُ فَأَنَّا نضطهد ويضدبنا بن الملعزا بروصاتار وات تعترينا فذلك لتقذؤا وليكن فتلاحهم على صمال اللايفاغ الخانصلاكما تئن اينتا ورجاوا فيتحكم نابت وعد معلم انكراد اكنتم خركا كافي الاوجاع

2861

عَنَىٰ فَالنَّاللَّهُ مُوادليك النَّنعَ عَلَيْهُمُ النَّالِيَ الْمُنْفِقِ واي لوائق عيمكران تشروي سرورً الرعامة من عْدة الغروالضيق وكرك لعُلك كتنت البكره يوالانيكا بدئوع لذأية للالتكذيوا والطبئت ان تعلوا فضَّل موَدِي لَكِهُ وَان كَان المَالَ صَالَ مَن عُ مِلْيَن أَبِ الْ احِزَنَ مَعْطُ لِلْحِيْعَلَمُ الْالْعُلَيْلَ مَنْ وَالْآنَ فَلْمُ ينقل عليكرقولي معك ايكتفيه في الزحرة التركثيرون وَ فَعِيدًا لِمُ إِلَّاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَوْرُهُ تعلفان لنكافئ كالخاف في المنافئة \* فلذلك الطلب ليدان تعلصوا له ود فرو وبهذا الشبك كنبت البارو اخرك مل تطيعوني في كل في الأه فِن تَعْفِرُوا لَهُ فَأَنَا الشَّااعْفُرِلَهُ وَأَمَّا عَنِعَتِ عَنَّ عَنيَة عَند من الحكم الرَّاد والمسَّمِّ الدُّلا يقهرنا التنطان فأنا نعرف وبتباؤت الغصل لثاني ولما آنيت اطاؤت منتري المنبع والعنت لمالها يلك لريكن لي ولفد بالوج عي الأصارف بها طيطس

مَتَضَاعِفَة وُاحِتَانِكِلادُ امضيّت اليمَا قدونيُد مُانصُ سَهُ البِرُوتِصِونِ الْمَرْضِ هُوَدُ امْهُ فِي الْأَثْيَا الِّي حَمَتِ بِهَا كَالْجُولُ أَوْلَعُلُ مَا أَمْ بِهِ هُورًا ي جَنُديُّ الانه قد كان ينبغلن يكؤن فيه النع بع واللاكه وَاللَّهِ مِنْ مُعَادَقُ أَنَّ كَلَّمُنَا آيًا لِإِلْهُ فِي الْمُعُ وَلَا • لات إن الله يتوج المتيم الذي بُصَّدَم بهِ عَلَى دَيَا \* الابولس ويبلوانس وطلمانا وسلريطن بنع ولا ولكن بع قد كات بيد الان عينع واعد لله انكا تعققت وصارت اليونع بالمتيح ولذلك بدورك لفا تحقيق لخريبة والفدهو الذي يتبنقام عكم على الأيان بالمتيم الذكائف أوحفنا وحفل رون رفعه في قلوبنا وأماانافاني لأشفاقي علملالم التقوينيوس ليش ذلك الأنااؤلياا يا الوتلانااعوان على والم \* وَانْتُمْ الْبَوْنِ عَلَى الْآيانُ وَقُد تَضَيتُ هُنِ فَيْنَعَى اللا إيداء عاجر كرانصا الان اذاكنت انا احركر في يعي الاناك الذي اخربته وانساكتنت البكر بهذا ليالا

الذي اخْلِنَا انْ بَكُونُ خَتَامًا لَلْمُنَا قِ الْحَدُدُّ لِيتُوالِكِكَا-بالادّو لاذ الكابِعَتْل وَالدّخ يَى الدّارِية 75 حدَمة المؤت قُدرَ عِثْ في الوَاجِ عَانَ وَجَارَت مُعَلَىٰ حَيَّى صَارِيوُا تَوَايُلُ لا تَعَرِرُون عَدَلِ للنَظرال وَ مُوتَى بن اعْلَيْهَا وَجِهَهُ \* دَلَكَ الذي يُطَلُّكُ وَكُمْ فَكُمْ فَكُمْ تلون حدثمة الروخ المصلفها بهتا وعيدا والأكان لحتمة الخص الخدوالنها ماكان فكر الخرك فد الترتكون ابها والحديمة كأسيالني تحديكا بها عَيْعَتُهُ ادامًا قيست بهترا الحدوان كان دلك الذي المخلف يطلى كان مَعَدُّلُ واحْ كَالْدَى مُدَوْر وستى ان يكون الشرف والحدم فادلنا الآن مت الرجا فلتتقلث علانيه شامرين الاكوشي الديكان بلتي الدُوم عَلَى حَهَدُ ليُلا نَفظر ينو اسْراي لا الح مُسْتَى لدى مطل بُلعيت فاؤيم والى الدوركم الري ولك الميتُاق العتبيق عليهُ م مذلك الخاري أنر لَهُمْ وَلِيْنَ يَكُشُفُ لَانَ بُطَلَّانَهُ بِالمَنْحِ وَتَعْتَى الْآنَ

الحي محليت عَنِمُ وحُرِصَ إلى مُأْقَدُ وَنَيْد + وَالانعام لله الذي يُطَهِّرُناكِ كَالْهُ بِالْمِيْمِ وَيَنْحُ بِنَا رًا عُدَ معهنه في كل للدفاعًا ين عرف طيف المنير سدعند التن يحيون وعندالين يهلكون فالين ستوجبون عُفِ لَوْتَ المُن وَالدِّن يسَّمَا هاوُك عُرِف الحيكاه للحياة كان الأن يشتعتمون خذو الاخيا النئاكتابر الناس التن يزعون كلام الله بعكرة الكربا لصدق وكاكاء من الله سطق قدام الله ونفول على المنبع افسر اللان ايشًا فخار كرمًا كن أوعشًا نا عُمَّا عِن اليه كغكرنا الان بكت لمكرفتنا كتك لوصاة اوالي وتلافا انمُ تَوْصُون بِنَا وَامَّا كُنْبِنَا عُنْ فِي لِنُمَّ المُنوبُ فِي مَا وَالْمُمَا وَوَمِ مُرْفِ مَعْرَاعُ مِدْ كُل مُدَوْ وَالنَّمَ مَعُ وَفُوْب المرت الداليُّو المُحدِّمنا ها عن التي لتبت بعيدا د الروخ الله التي ولا في الواج الحارة بلئ الواج ملوب لحيُّه ﴿ وَهُ كِذِي تُعْتَمُا بِالمُنْهِ عَنِداً لللهِ البِّسِ بِاللَّا نعُدرات رك ولايًا مِن قبُل نفسَنا الكي قوَتَنا مِن الله

لزك

لانَ اشَالَانُ قَالَ لَدُ بِشُرَقَ فِي الظَّلِهُ نِورًا مُعَد يترق ي مَلَوْنُنَا نُولِمِ فِن يَجُولُ للهُ بِعُصِدِيتَ وَعَ المتمو فهذه الدّخير لنانى انآء خَرَف لمكون عُظ المَّوَّ مِن الله لامنًا وقد نصبَق عُ كُلِي عُ ولكن ليش عنى وسعد ولكنا لين عب مُطَرِدُ لِكَمَّا لِيسَ يَخْدُلُ كُتُ وَلِكُمَّا لِيسَ مَهَلَكُ ونعمل في خاله في احتمادنا مؤية يسوع لنطهر حياه يتوع ايشاني احتادناه مان كيا كَنُ اللَّحِتَا نَهُم آلِي المَن بن اجْلِيتُوعُ مَدَالًا الفيًّا حَيَّاة يَتُوع تَطَهُرِ فِي اجْتَادُنَا هَ مِنْ 12 المؤائد فالمئة الآن حارفينكا والحياه فيلاوين ايضًا الدِّن لنَا رؤح وَإحدُ الدَّوْحُ الذِي للأيمانُ كامرمكتون اني امنت ولهذا نطقت فيهذا الان نوين وبهذا سطق ويعلمان ذلك الدكاف 15 وتنايتوه المتيح فالمؤتي سيعيمناني أيضا

كُلْهَا وَكِيَا مُوسٌ مُوتَى فالبرقع مُوضُوجٍ عَلَى لَهُ مِنْ وَيَ اصَلَ اَجُدُمُ إِلَى الرَّبُ مُرْعُ عُندا لَكُما بِالأِنْ ٱلرَّبُ مُوالَقِحِ ا وحيت تكؤن رؤخ الرئ مهذا لا الحرثية ونحن حميمًا تنظول محدالرث بعق مشغرة كالناظرالله في مواة ونتحول ليودال الشدمن عدالي عدكا يؤتسك روخ الرب ولذاك الانشام بقيع الخدمد التحيية أيديننا كالرغدالئ انع بهاعلينا أدفد ردلت الحفيات التي ينتعمانها ولانتعالم ولاناز بكلة الله ولكتنا بطهؤ رالمئ نطهرانتشنا بحيت خَايِطِ لَنَاسٌ فَكُوامِ اللهُ وَإِن كَانَ مُواوَنا مُسْمَسُ عَرَّا • فَا غُالَاتُمْ عُنَّ الْهَالِكِينَ الْمُن مَدَّاعُا اللَّهِ وَلَوْسَهُمْ في هَذَا لَعًا لِرُلائِمُ لِانْوَمِنُونَ لِلْلاَيِطَهُ رِلْهُمْ وَرَالاَحِيلَ الذى لخدا لمتيع الذي فوصون الشالف كالثالث لين ناالان لانفته البئة لكن بيتوع الميم رَسُا امًا المُسْمُ المُعُول فيها الهَاعِمُ ولا مِن آمُل مِن

اريون وقصة لاتا قدعلنا كانقتنا ائنامهما كمكا فحلعند مغن اليؤن وتنا والايان نتعا الابالعثاث ولدلك يحر فانتؤك نايقوت الحال المناسر هَذَا لِمُتُدُونِهُ فِي كُنَّهُ الْحُنْ عُرْضَ كُلُّ الْكَانَ كَتَالَائِينِ او معينين نكون ايّاه نرجى علنا وانا حيرًا مُرْمَعُون انْ نَعُوْمِ وَمُلَامِ مُنَاكِلَمُ فِي الْمُحْرَى كالري مناكا فالذالفي صنعها في الحسك ان كان مُراوَان كان حَيْدًا النصل الزَّاعِ عَنَا عَلَ انَّا الله نعرف تعوي الرئ وغيثيَّت في من المنتم الناس عليها فامتا الله فعك له ظاهر ف فاحتسنا طَاهِرِن بِعَايرِم + ولتنا مدح العَسْمَا عندم بهلا ولكنا نعطين سيساني تنتعروا بناعنداوليك الذِّن يَعَكَرُون بِالْحَوْمِ لِأَمَا لِعَلَىٰ لِآنَا ان كُنَّا جها المجهلنا للذؤان كناعقك فعقلنا للرفت المتيج هؤدني طرناالي فلاالغلاان كان واحدكات

مَ نِيَوْعِ المَثْيِرِةِ وَيِعَرِّبُ امعُ لِمَا الْمُدُّوَالْأَشِياكُلُهُ الْمُا هين إجلار تحيف تكذا لنعد بكثيرين من الناس العادي يكارا لذكر لجداسه بن اجله الانكرولا بعكر الإنه كأن كأن ستريًا هذا الظّام بغَسَدُ فأنَّ انسَّانُنَا الباطن يتحذد يومًا فيومًا وَمَنِي هَذَا الزَمَانِ وَأَنْ كان قليد يعد المائة يعد لنا عداعظم الأغاية لهُ الْكُنِدُ الدُّوحُ وَلَشَّبُ الْمُرْحُ مِهُ فِي الْآلِيْ مِنْ النَّهُ مِنْ الْآلِيْ مُرِكِّ لَكُنْ بِتَلْكُ الْفُي لِأَرِّى الْآنَ الْفُي تَرِي رَمْنيَهُ مَرُولَ والني لاتزي الديد تدروع وفديقه الذوادكان بيتت أهذا الذي في الأرخ و في المنتقف فَاقُلْنَا بِيتَنَا مِنِ اللَّهُ لِرَضْنَعُهُ الْأَيْدِيُّ هُوفِي الْتَمَارُ الىالكندفلذلك تننقد وتوق الحان نلبش ستنا الذى بن التَعافزا مَا لمِسْنَا هليسَ نوصُ مُعَسَداه انصا وانخزا لان في هذا المتكن سننهدس نقلة ولاخبُ مُلغُهُ بُلِلْبِسُ فُوقَهُ عَيْنُ لَسِبُلُغُ مِينَوْنَهُ بالحياة فالذي يعدلنا هذا مواسة النك اعظانا

يتبقالنا يند

المياه ومها هؤدا الأن الزئن المثبل وماهؤدا الآن يُم الحياة فاحدولان تحفلوا للكه رتبب عَمَّ اليلايكون في خَرْمَتنا عِيَثْ ولكن انظهر مِن نعو بَهُذا في حَرْمَتنا عِيثْ ولكن انظهر مِن نعو بَهُذا في حَلْمُ لِنَا عَبْدُ اللهِ فَعَرَدُهُ

بالصَّبِرِ الطَّوْرِاتِ فِي الْمِثْ كَامِينَ وَالْهُ لَاكِيا. والمستنوالفرق وَالْمُنَاقِ وَالْمُنَافِينَ الْمُنْفِقِينَ وروز وروز وروز والمُنافِق والمُنافِق والمُنافِق والمُنافِق والمُنافِق والمُنافِق والمُنافِق والمُنافِق والمُن

وَالشَّهَرُوالصَّوْمُ الطَّهَانُ وَالْمَعْفُهُ وَالْآنَاهُ وَالْمَعْفُهُ وَالْآنَاهُ وَلِلسَّهُ وَلِلسَّةُ وَلِلسَّةً وَللسَّةً وَلِلسَّةً وَلَيْسَالِحَالِمُ وَلِلسَّةً وَلِلسَّةً وَلِلسَّةً وَلِلسَّةً وَلَلْمُ وَلِلسَّةً وَلِلسَّةً وَلِلسَّةً وَلِلسَّةً وَلَا لَا مَا مِنْ السَلَّةُ وَلِلسَّةً وَلَا لَا مُنْ السَلِيقِيلِي وَلِلسَّةً وَلَلْمُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُسَالِحًا لِلسَّةً وَلِلسَّةً وَلِلسَّةً وَلَا لَا مُنْ السَلِيقِيلِيقًا لِلسَّةً وَلِلسَّةً وَلَا لَا مُعْلِمًا مِنْ السَلِّةً وَلِلسَّةً وَلِلسَّةً وَلِلسَّةً وَلَا مِنْ السَلِّةً وَلِلسَّةً وَلِلسَّةً وَلِلسَّةً وَلَا مَا مُعَلِمً وَلَا مَا مُعِلِمُ وَلِلْلِمُ السَلِّةً وَلِلْمُ السَلِّةً وَلِلسَّةً وَلِلسَّةً وَلَا مُعْلِمُ وَلِمُ السَلِّةً وَلَا مُسَالِمُ وَلِمُ لِلْمُ السَلِيقِيلِي وَلِلْمُ وَلِمُوالِمُ وَالسَلِيقِ وَلِمُ لِلْمُؤْلِمُ وَلِمُ السَلِيقِيلِيقِلْمُ السَلِيقِيلِيلِمُ وَلِمُ السَلِيقِيلِيقِ وَلِمُ السَلِيقِيلِيقُولُ وَلِمُ الْمُعِلِمُ السَلِيقِيلِيقًا لِمُلْمُ السَلِيقِيلِيقًا لِمُلْمُ والسَلِيقِيلِيقُولُ السَلِيقِيلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقِيلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقُ السَلِيقُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولِ

والشَّالُ وَالْحُرُولَاتُتِ وَاللَّهِ وَالْفِحُوا كَانَا مَصَلَّهُ وَالنَّهُ وَالْفَحُوا كَانَا مَصَلَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ وَعُنْ مَعُ وَالنَّهُ وَالنَّالِينَ وَعُنْ مَعُ وَالنَّهُ وَالنَّالِينُ النَّالِينُ وَعُنْ مَعُ وَالنَّهُ وَالنَّالِينُ وَالنَّالِينُ وَعُنْ مَعُ وَالنَّهُ وَالنَّالِينُ وَالنَّالِيلُولُولُ وَالنَّالِيلُولُولُولُ وَالنَّالِيلُولُ وَالنَّالِيلُولُ وَالنَّالِيلُولُ وَالنَّالِيلُولُ وَالنَّالِّيلُولُ وَالنَّالِيلُولُ وَالنَّالِيلِّ اللَّهُ وَالنَّالِيلُولُ وَالنَّالِيلُولُولُ وَاللَّالِيلُولُ وَالنَّالِيلُولُ وَالنَّالِيلُولُ وَالنَّالِيلُولُولُ وَالنَّالِّيلُولُ وَالنَّالِيلُولُولُ وَالنَّالِيلُولُ وَالنَّالِيلُولُ والنَّالِيلِيلُولُ وَالنَّالِيلِّ وَالنَّالِيلُولُ وَالنَّالِيلُولُ وَالنَّالِيلِّ اللَّهُ وَاللَّالِيلُولُ وَالنَّالِيلِّيلُولُ اللَّهُ وَاللَّالِيلَّالِيلُولُ وَاللَّالِيلُولُ وَاللَّالِيلِّيلِّيلُولُ وَاللَّالِيلُولُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّالِيلِّيلُولُ اللَّهُ وَاللَّالِيلِّيلُولُ اللَّالِيلِّيلِيلُولُ اللَّالِيلِّيلُولُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّلَّالِيلُولُ اللَّلَّالِيلَّالِيلِّيلُولُ اللَّلَّالِيلِيلِيلِّ الللَّالِيلِيلُولُ اللَّلَّالِيلِيلُولُولُ الللَّالِيلُولُ اللَّلَّالِيلُولُ اللَّلَّالِيلِيلِ

نَعُتُ وَعُنُ اهَما وكانَا نَوَدُبُ وَلِيسُ فَنَ وَمَا أَلَا عَرَدُبُ وَلِيسُ فَنَ وَمَا أَلَا عَرَدُ مِن الله

السَالِين مُعَن مِني كَنْدِين مِن النَّاسُ وكَانَا

فَعَمَا لَا يُحِيلُنَا وَعَنِ مَلَكَ كُلِّي وَافُواهُمَا البِهِمَ

دف جَنع النائق مُعَدَّان أنّ الناس حُمَّا مُا تَوَاقُهَات مؤندل كاخد للاتكون حياة الاحيا لنفوشهم اللذي ما معنه والمنت ولتنا نعرف الأن احسا بالجشدون كتاع فاالتيم الجند فلننا نغف الأن وكاكان بالمحرمه وكالحدد وقدمضت الانشيا العَينْعَدُ وَفَيْ ذَكُلْ ثِينِ عَنداللهُ الدَوْرَبِّنَا اليدبا لمتيح واعطا ناحدمة الرضا فات السكان اند في المتيع الذي ارض عظمته عن على الدنيا ولركوا عدم بخطائاهم ووضع فيتناكلة الرضافا فائنا نحن شفعاوجل بدل المتية وكان الله يتالفه على يرننا ويحن ستالم تدل المنيح ان ترضوا الله فائ ذاك الذي لريكن يعرف الخطئة صريفته خطيته ستبينا للان عن انصًا بالأنان بوائرا لأعندا منه واثما تطلب اليم كالخفوان الانتطال فيهم نعدا شدالتي للتم كاتي ك 7 النيا اي استحيث لك في الزمن المتبل وأعيدُك في سُوم

الحياه

Water Damage

وبسدالمناسد

لتنكيث الموقد تست خلت الاعتلاق في قاريبًا المستردة وقد تستردة المرادة المنطقة ولي المردة المنطقة والمردة المردة فيجنع شائد والالكان وكرمنا ماقدونك والمناز المعدول في المنات المن كل في الفيّال عام والنون والماولكن الله الذي يفري المتوادين عَزَان في طَمُطُون و الله الذي يا لها بكم وقل شرفا و تروض كرو عيد لنا وكا عف وَالْهُ الْمُعْدِرُورِكِ بِلا وَأَن كَنْ الْمُوالِمُالَةِ الفي لتبت ليكربها الااندم نعنى وان كأن نادمة لان ارى تك الرسَّالة وانكات اعَرِيْتُكُمْ عَلَيْلاً مَعَ عَشَبْت لِي سَرَوَرًا كَنَيُّكُ لِينَ وَلَكَ لَانْتَحَمَ حَنَّةً وَلَكَنَ لِأَنْ حَنِّلُ الْمَيْلِ اللَّهِ اللَّهِ مِلْمُ فَيَرَّالُهُ مِنْ مُلِمَّا اللَّهُ مِنْ الْمُ في دَاتِ اللَّهِ لِيْلاَينَا الْمُرْسِ مَهُ لَنَا يَفْضُ وَالْمُسَرِّانِ والمزن الذي يكون سه يكتب نكامه على لدوي

## Water Damage

منتؤخه معيث والتوريتا نتين وتلوسا واسعه كاضي عُلِينًا منكم ولاعليكم تناكم بُلانا مُاصَعَتُم وَمضايعةً لرجت وانول كانتكال للانكا المفوى مابخسا عليا والصفوالي ووكرالفضل لحاس والانكونوا قدتنا لليِّن لا يُؤمِّنونُ أَيُّ شركَ دبين البّروا لامْ وَاكِنَ حلطه بين النؤروالظلة والأصار بين المتوالنظاه واي نصب المن اين الرين اوان النه لممكل الله ي ميكل لتنظان إمّا أنم فا كرميك الله الحي فينا أف اخل فهم والتريينة مرواكون المهم ويلوتون لى عما ولذلا والحروان سنهم واعزاد المنهم مَوْلَ اللَّهُ لَادْوَابِ الْأَعْاسُ وَانَّا امْلَا وَاوْن كلااتًا وَانْتُمْ تُلْوَنُونَ لَى بِنَنِ وَمَعًا تُنَا تَتَوَلِ لِدِ مُالِلَ كُلُّى وَنَ أَجُلِكُ لِنَا هُنِهِ المُوَاعِنُدُ بِالْحَمَاكُ فِلْنَطْقُ نفؤ تسناس فيم عاشد المدوا لروح ونكال لفلهاره مَعَدِي الله المَلَوْنَ الْمُونِي فَأَنَّا لِمُثَلِّ الْمُدُولِدُ مُعَدُد أَجُدًا وَلِلْفَضَّةِ أَخْدًا وَلِنْفَتَ أَعْوَلُ هِمَ مَا

متكنتم مارزادوني عنت البياطمة والمهدانم عُلَى قَدْرَطَا فَهُمُ وَأَكَذُ مِن دَلَكُ سَالُونُا مِنْ لَكُمَّا مُعَيِّكُم ينطلب لانف الديشران الى خدمة القدَّسُان وُليتُ كانطن م ولكن اعلوا سُويتَ هُولاجٌ وَ لَنَااتُهُا الشَّتَة اللهُ النَّطَالِ عَنْ الْ طَيْطُوسُ الْ يَعْتَمْ بَكُ منب النعدانصًا كا انتحَها ولكن كاتفا اضلتم في حَيَع الاحْدُامُ الأيان وَالْمَنطَى وَالْعِلْمُ وَفِي كالجتها دوريا عندكرس المتالنا ملايفاضانا ايفيًا في هُنِوالنَّعَةُ وَلَسَّتَ امْرَةٍ وَلِكَنَ بُاجَتَّهُ أَوْ المحابلا فدخ بك صُدق و لاوقد تعوون سعية رينا يتوع المتيع المدنون اجلارتسكن وموالغني لتتنفوا التمستكنية واغااف بعليلاسون بهدا لدي سنعكم الأنكر فدابتلام مندعام اؤك ليش بالنظائر والعص فقط الالعلال الساء فاتوا الان بالفل عبدكم لكي كاكان برالنوق الله تغصوًا كذلك تمون شيتكم بالفق لم عَمَالُا وَ فَا أَوْ أَكَا تَعَلَّانُكُ أَنْ مُنْ يَعْمُ يَعْمُ لَكُونِهُ

ترتد ونعود بنغوسنا الالعياة والحرط لذي بكون للدنيا يكتب المن فهذا المرت الدكي فرسمو الله نداعت لراحتها داواعتدارا ووقة ورمية يُعَوَّدُهُ وَعَيْنَ وَانتَعَامًا حَتَى أَطَهُدَمٌ مِن انفسَكُمُ الْكِ الرئيا في تحل في منا الدى لتنت بواليلا عند لالسَّ المل لحرر والإن احر اليد ولكن ليعوف الشاحتهاد رئي شببنا ولذلك تعيينا واشتد مُع عَوْلِينًا سُرورُوابِعُرِحَ طَيْطُونِنَ ا دِسْكَنتَ نفشة الحيعم ولااخرى منة بما انتخرت بدعنه مِن المركزولكن كاكلنا كرا لحق في كليف كذاك صار فؤنا بلرغند طيطؤس المق حنى الدرحته (رفالم خواا ويدلاطا عتار عيما فالرقبلمو وبخوف وفيل والي لمتروريتني برية كافي المصال لتادس مُأْنَا يُعْمُ إِلْمُوْتِنَا سِعُمْ اللَّهُ الْمُأْلِقُ عَطِيمًا فِي عَاعَاتِ الْمُلْمَاقِدَوْسُا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَادُا الْمُعَادُا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بن عُمَايْدهم صَارزناده في سُروره والدعق

وفئاسنا وبنعنعا لنات وقدوعهنا ايضامعهم المانا الذي تدجرينا وي كرفين في اشاكنان والمحدثاة معيصا مرهوالان اشداحتها والفضل المستنة بادوان كان طبطوس فهو شرياي وعويفيا والكواا وزنيا الاخروع ممرت إجاعات بحبد النبية فامتاا لأن فبيبان ودلا وتتبيق ليخربر فاظهر ونهمامام اخلاسيع كلها العصل لنامن فاماني مدرة الاطها رفاي لتبت المربدان فينو رياده سي لاي اعرف استعماد ضرح لها ولداك العرف برعد الماقد ويتين معلت لهمان الخايا ستعتف مندعام أول وقد خرصت عيد لانتى وانا وجهد مولاد الاحق للاسعطال الحد الذي يخزناه بلري مبع المنله ولتكونوا سنعدين واقلت لقله أن يقتم مى الماقد ونين فيلقوم عرصتعدين ستجي ولا تقول المرسعون بالغزالني انتغرابد للروله والمسبب عنيت ان

صحافاه

ماصنع بعدر علله وابعد دماليس له للالان ما وت به عَلَى حَيْنَ شَتَفَ عَلَيْكُو فَالْمِن كُوْنُوا فِي هَذَا الزَمَا فَ عَلَى مايت وي فيد حالا ليكون ما فضل عنكم سندادًا الافلال اولكك لى كون ما فضل فوا ولكك تعال لاتلاكلوليكون سيكم المواشاة كاهومكتوك ان الذي اخذ كنيًا لريف كالذي والدي اخدة ليا سنعص مااخد عن جاجته العصل السياح والانعارس الذي قدف المراع ملب طيطت هذا الجدوا المجتهاد فاند تداخا لي طلبتنا والا كان شديد العنابد به ترجد لحوم بهواه ومستمده ووجهنامعه أيضا اخاناا ازى سرحته بالبصري عندالجاعات كلهافتي انذاختين برجاعه ان عرج معنا في هذا المعدد التي تعور خدم التبيخة الله ولتجتعنا عن الضا ومعولت ونخن وصاؤن في هذا الأنزليا للمخ إخديث عسانى عُظ فَدْرِهُ وَالتَّى الذي كُن نِتَوْم بِهُ ومعنتون الخشاك لانماستكاوين الله نقطا

JÉ. آنثة ادخضعتم للأعتواق بشري المتيع فأشتركتم معهر بنالامتلاومع حيفا لئاس أذه ميشاؤن تعبيرة الشاغو المرامة والمتاسخة عليكة فالمندش على عد التي لا عنك المصال 35 إلتًا بنع انا بُولِسُ لِنَا لِيُعْدِلِيكُ لِلْمِنِ المُسْتَحِدُ وَتُواصِّعُهُ لازُوانَ كُنتَ فِي المُؤاجِهُ مِنْ المُعَاعَدُ وَفَا فِي وان كنت ابضًا عيمًا لؤانق لا والشار الااصطر الداند عليد لنتى لا ان اسطوا واصو كالنكاه على أنا معنكم يطنون ساانًا بسك بناثة المشذوبخ نفان كمانشغى المتدفكشية تعلاعال المستدلان شلاح اعالنا ليستالج المنترمل يتق الفاضد بفتت ونهدتم المضوب المنعة وستعلى لفلا الكنين وكالمال بترقيع وتنعاط فضادرة علمالله وسيح كالضالك فاعد المتيج ويخن مستعدون للانتقام بن الدَّق لح يتمعون والايطيعون وذاك أذا كلا طاعتكم

اطلك ياخون مواء ان باتراز ويستنوى اليلانتقاط تلك البركة التي جبتم الميها من قداع لتكون الله الق تلون المشيّة لاكول النهري المنهرين المل المعيد والشروط فالنوس يورع بالشير بالتي يحصد كان يردع بالبركة بالعرام يحضد كل أمرى كاينوى ونصف في قلبة الآجا يلون بالخرن والاختكرا ووالمعهد لان الله الما عت المعطى البرج بعطيَّته و فالله وادر ان يلرُلامِن نعُدُرخِيرُ عَي تلونوا كافِف يكل ك و من المركز تنالؤك ما يكنيكر وسنا ضاؤك بكل عكل صالح كاهوملتك اندفرق ماله واعطا المتاكبة وترة واع الي الأبد فالذي يقطي لزارج البدور والخنزالطع مويعط لرويك درعم وزلي غاد رُو التَّعْنُوائِ خُلْثُي بِالْنِينَامُ وَمُنْ الْمُ الذى يمر على الدُسُا الشِّر بِينَا الشِّر بِينَةُ لَانْ عُلْهِ بِهِ الحَدِيدُ ليشانكا يشترفا قة القديشين فقط بالقدين ضلفم ويكاف لتكرفة واختيا فالعالمة الحدثة لمحدون

مَوْم إخِنْ وَلِكِن لِنَا رَجُالُومُ لَدُ وَزَلَك ادا عَلَيا مُرْعُظِم مِنْهُ فَدْرِيًا وَازْدُرُنَا عَيْ سَمَى نُ نَبْتَ رَقِي وَلَايْرُ الانتخى لقُدْرِغُرِنا ولاينًا لريكن انغاتهُ وصلاحه المكول لاول مِنَا \* مِن انتَخَرِ فَلَيْفَتَحُ مِنَا لِحُ \* وَلِيشُ مِن مُدَحِ نَفِيُّهُ وفالخنز كن مَدعد الرب وعَنه المصل العابيد ليتكركنه تعتماؤني وتصبرون لي فلنالاحكى 10 8 81 انطقط لتمايّا أعُما عُالمُرك صَابْرُونُ أَمَا اعْمَا رَ عليار بعين الله الان مطبت لالركل والقد بكرا تعيد لافتوكرالي المنووانا كايف لعل كاصلت المتدخوا وكافا كذلك تنتدخا يركزون جهد الانبشاط والطها فالتي المتيع لاندان كأت الذي اتاكر وعاكرالي بيتوع اختر تردع لمرين لي اونلة روكا اخرارتا وفاللقؤة اومشرى الحري الزكونوا قبلهمؤها المئتم تفنحت والظاعب وقداظن واركاني القضدني تحين ارتسل

ا بالعَعُومَ اخْدُونَ وَمُنْظِرُونِ \* إِنَّا النَّانَ وَثَى مَعْتَهُ انَّهُ مِنَ اولِيا المتيمُ فلنعام هَذا كا هُولِلتَيْمُ مُكَدِّي عن لذا يفياً ولن آلان والانتفار الكظان الذك اعطابيد رتنا فلم افتخر باك لإندائا اعطانا دلك لمسائر لالهد مرغدا فافران للانطيطان الى اخوفكر رسًا لتى والترس الناس يعول است الريابالغيلائية توتها ومخيالمنكم صعيف وكلنة مقين ولكن ليعلم فن يتول هذا العول انت كالحرع ليدي كلامناني خايلنا اذابقدنا ملذك تحن الضّا في العُعَال اذا دُنُوبا وُلْسَنَا عُتَرِيانَ تَعْد انفسنا أونعا دلها باولك المن ينتخون بانتهم ويدعونها لائم مم الأن تعداؤن انستهم فادلك لا مِعْهُونِ وَامَّا عُنُ وَانَّا لِانْفَتَى رَاكُونِ اللَّهِ الدُّن اللَّهِ الدُّن اللَّهِ العَبِرُكُ لَا لَذِي مَتَم مُ الله لِنَا يَتِي سَمَى لِيُهِ لِنَا ائنا ندوانفتنا كانا لربنلغ الدوباقد انتفينا المكربث ري المنيخ ولن معظر ووق قدرنا ولا بنصب

وبتبدأ لتابيد 10) تفتيته ملك النوروليس عظيمان مستدحدامه تخدُّا التِّزاوُليك الدِّن عَا قِيدَهُمْ الْكِ اغالفه المصلالا وكعشروا قؤل انصالعك 27 اختلابيطن ي الى حافيل فالاناقد لؤن كايتسل الجامِلُ لانتخرانا الصَّاقلناكة ولسَّت اتْوَلْهُ لَا المتول في امرزينًا الآن تولى هذا وانتهارك وله نئات التماجه الأن فثرًا مِن النَاسِ يَعَدُرُون الجَدَا واتاانشا انتخريداك وموتوظون الاستعسى ومطنعوا لامل بمش الراي فالتم مكا وتنعادون لمن ستنعند لاوستاكلزين المدسلان يتكم عليلاون يمريز على مؤهلا اتولف المنزلة النتم كالنانخن منعفا عنكه والولينقص الرَّانُ اللهُ مَامِن الْمُدِينِ وَيَوَى عَلَى ثُمُ الرَّالُا احترك عليه ان كانوا عبرانين فأنا أنصا عبران وان كانواا خرائلين فانا إصاا تراييل وان

الكيفيا والغاضلين فإن كنت عيثيًا في المنطق فلي كذلك في الغلم ومُدخَله رَبّا عندم في م شي ولعي قداجم ترمما إد وضعت نعنى لترتفعوا انم اد سند شري السبعُ وقال وعَلَيْت جَاعَا سَاحُرُكُ إِفَا فِي النفقات مهالحدمته وكاتا قدمت عليكه فاعتف المانقل على مدمنة بالمندنة بري عاجي الاعلام الين وَدُوكُ إِن مَا وَرُولِيكًا وَعَمَ طَتَ لَعَيْ مِن كُلُّ يَكُمُ واناستعمط لها لنلا لفل عليكروات مق الميم لكاين في لللاسطال هذا الغربي بلاد اخاليًا ول ولك الان الأود والشفا لمبذلك ولكني أنا فعلت هذا وانعلد الصالا فطع علة الذن يطلبوب الغلك ليلغوا منسلنا في هنذا الأنثر الذين يتخرون بد وهولاء الذن اذكرم رسل كذبه وفعله عدب يشبهون منوسهم السل لمتروليس فالمسا سَعِبُ مُنهُ لانُ اداكان التَّنظان مُوايفً

والاستروركات كننفى فيكابؤه واحقاق اسبو الخاعات كلها وفي لمض وكامرض أنا المن كان كد فلااحترف اناانكارا لاحتفارينبغ فإنا الفخوارجاي وَقَدْ عَلَمَ السِّ الوَرْبَدَ ايتُوجِ المُنْ يَحِلُ لَمُنَا ذَكُ الْكُلْفَ \* الى لسَّتِ الله وكان بعشق المِن خير ك ارطؤ تل للك يمضد مدينة المتشقية والمحدك فدلون من كون المتورك زئيت ويحرف بن يديد الأوقد سُبغي لـ الانتخار ولكنه لأخديه فأضار اللادالى مّا أَظْهُرِغُنَّدُنَا وَأَعْلَىٰ فَأَعْلَىٰ أَعْاجِيْبُهُ اعن رجالا مؤمنا بالمتو في الديم عنوه سنك الااذري الالحشدكان التوام لغع للجشد والمحت المداعل النه احتطف الى الناسان وكالاعارف بقذا الانتاق ولاعلى انعنا ابلغت كان والدام بغير لمتدولكن الله نغام انه احتطف فالغودين فتمركلات الايؤمن والانقدا مدعلان بيطق بدونانا انتحرا شرف لالتانسي فاي لا انتحريبها

كا فلا وف سُل راهم مانا ايضًا مِن سُلة وان كا ا عدام المتيعة فائا اتولىنفص لمائي أن افضل في د مهم الكد وما احتملت انواع الفرك مضل مهم وماصبت عليدس انواع الوناق والكبول ففل مِهُمْ وَبِا لِلْشُرَافِ عَلِي لِمُن مَثْرات كُندُوعُ الْمُلْيَثُ اليهؤد بالحلة عترض والشيخلات البغيف اربغيف على حلك وضرب القضمان لشعرات ورخت مِنْ وَوَقِي فِي الْمُعَرِثُلَتُ مَرَاتٌ وَمَكْمَت فِي الْمُعَرِّ بعاب سنفينك ليالاونها راه وى المني في لطرَّات دنوعًا لنين وفي الميدون هول الانها وفي ليد مِن المَيْ فَي لِلسَّد مِن السَّعَيثِ وَكُنتُ في سِلا فالمالان وكذف في الرحية العنا دوكنك في الأ فالمراير وكذت في الأجن الاحواللابد وكذب لذولعت ويتهرطون وعوج وعطن وصتا كناز فع ي ورمه وترسوك الشيا لنده قاستها غير

وبتنبه النانية الخصلدان لمائقل عليلا فاعفروالي فنوا الزئث وَهُنِ الْمُرِّهِ الْمُالِثُهُ مُواتُّتُعَدُدَ لَلْقُدُومِ عَلِيمٌ ولراخلامؤونة لاني لتت اطلب ماللوالاالة وليتَن يَحْيَ عَلَىٰ لِأَنْنَا إِن مُدْخُولُ الدِّهَا يُولِانا مُهُ برعالي لابالتكنايم واناستذور انفف النَّعَقَا شُوَامُولَ بِدِي دون نَوْيَتُكُ وَإِنْ كنُت حَيْن ا فرَطت في عَنْدَكُمْ تَعْتَمُ وُلْنَ الْتُمْ بيعتنى وعست الالان انانقلت غليله والسنرية إالميك ارجال لمكرن وفرق علىكرا عدوته فتبد الندانا ظلتاك طبطع تعيد النيانلا وبعنت الاحمعة فهل يُرُهُتُ نِعَسُ طِيطُونِ لِي أَيْ عَا مَالِكُوا لِاسْعَ بحيقا بروح واحد ونتغؤ االا ارفلفلا تظنون انانعتذ لليلاانا ننطق نشكع فلأمالمتيخ كمناتنبا والخمالا كاكان مخف الناك صفا

-08

الأبالأبطأة فان أنااخينتك انتخدلان شعيقا لأي أغُا أَوْل الْحَقُّ ولِكَنَّى أَخَمَ قَلَ مَ يَوْمَ عَلَى أَحَدُ الذيما يران ويتمعرمني ولذالا أئستناد للذق يما ليت الاعامية فريت سوكابن متدريين ملاالتطاء لى بونغنى ويقعنى فلا استكار و قد طلت في هذا اليزي تلف شرات ان يفارقني فعال لي يكونك تعتى وَلَمَا مُكُلِ تُوتِي بِالْعِصِ ۖ وَلِنَا الْعِيْدُا وَحَسَا مِي سترودًا التَحل قعَ المَيْرِعَلَى وَلِدَلُكَ ارضِ الْاَصَارُ ا وبالشتروا لتكايد والظرة وبالحستنكية عبب للنح وسى كنت وصفًا لمنشداً ناقويٌ وَعَدَصُ الآن القضل لراي بالفخاري لانزا بوجموي وكتم عنون أن تستُهُدُوا لِي لا في لرانت من سُيًّا عن الريّسُ الغاضلف التامية وان لمراكن تشافقد علت الات ارتبل فيكابيدكم بحيتما لقنع فالخرايخ وبالغجاث والقوى النكاستصمعن الخاعات الاخوالابها

ويسه الناسه متعنوا ولعلكر لمتتم موقنين بات ينوع المنترحال فيكوولين لرميكن ولك كدلك الكرائر لمره ولؤث والاارجواا وتغلواانا ليترود ولين والااشل الله الايكون فيكرش فأكثر الكراك طهد عَنُ يَعْتَارِينَ بُلِلِتَكُونُوا النَّمَ تَعَلَىٰ الصَّالَحَاتَ وتلؤك تحركا لمردولان فائا لانشتطيعات مُعلَّقِيًّا بِضَادُ و المَيُّ بُلُمًا فِيهِ النَّصُ الْحَيُّ وْإِنَّا لنسترادا ماكما عن صُعَفا والتم الويا ولدعل للرموذلك انتشاان تكلؤا ولهذا اكتب للابهاب اللاشيا وإناغات عندولللااصعب عليدوا ذاما قدمت بالسكطان الذك اعطائده الرث لتعويثكم لالاستفاطر بنالان يااخوت انهوا فاكلفا واعتزوا وليكن الضلووا الالغدسينكم والشوان الود والانفاق كون معلم يتالم مكى على منص بالتبلة الطامي وعيم الأطهاروالقديتان بعدوا

63

وإصلاحه واناخاب إن اقدم عليه فلااجد ريحا اشهيء لاتجذوى انشاكا نحبوك ولعله يكؤك فيلم شقاق وهند وهقد ومعضمه وتوروعه واستكاروشفت ولعلى أذا اتبتكم يضعنى الفي فاغتم كنيرا على لين اخطؤا وارتبؤيوا بن الخاسة والمزينا والغشة الذكصنعوا ففدا لمؤه النالث مِنْ تَاهِي الْأَتِمَانُكُولِاتَ شِهَادَهَ النَّبْ اوْتُلْتُ بحق كل وك وقد كنت قلت للراؤ لا والمدم واول الصَّا كَا قَلْتِ لِكُرْكِ الرَّبِينِ اللَّهُ فِي لِنَتَ فِيهُمَا عِنْ الْ الما الآن فان التاليمروا ناناء عند الوالهور البين اعطو ولغرم الحان عدت المراسعة الأنكر تريدون بخرثة المتبع الناطق فت دال الذك لايضعف عنام ولكنة تول عليم وان كا صلت الضعف فانذ مح بمتزم الله ويخرابط امعنا معة وعن الصّامعة احب بعقة الله التي ينج جربوا تعوشم الالتم على لايان التب وتعولهم

الكشتيا

स

28

الشَلاَهِ سُلاَم زَّرَنَا مِنُوجِ المِنْيَطِ وَحَبَّلَةٌ وَحُوكَةَ رُوحٌ مت مراية الخالق الخالات الماطق المتدش عاعته انب الربيِّيالدُالياهُ لِعَلَاطِهُا وَهِينَ العَكُدِ الزابعه فه العصك اللاؤلس كُلْتُ الرَّسَالة النائيدالي اهْلِعَ بَهَيْدٌ وَكَانَ كُتَبْ عِهَا من بولنى التَوَل المن سُنرولا بدي انسات مِنْ فَيُلْمِنُونَ مُا تَدُونَيُا وْمِعَتْ بِهَا مِعْ طَيْطُوشَ الميتوع المتح والسالات الدي بعته من سب ولوقا والنبطخ وإيسا ابرا وغلينا بكاته الي الأبداب الإموات فانجيع الاخوة المين مع المالحا عد التى بعُلاطيا النعروم كل والت كرمن الله الأب آدلياب. من رينًا بتوي المتيوالذي مدل نعته ومن مُعَطَايًا نَا لَيْعَةَ دُنَا مِن هَنَا الْعَالِ الدِّدِي كَشَيَّةً الشابنيك الذي لذالحد الحائد الأماء ائن ولف لمتعتب كين صرتم تعاون بالرَّعوع عن الأيان بالمتبخ الذي دعا كرسعته وتسكون الي سفري ، إنا المرك لينت موجودة ولحن الاشايد لهوير عاع ويعتبؤك الديدلوا شرك لمتيم فان اترنا يحن ايفاء اوَمَلَانِ بِنَ المُهَا انْ يَعِمُ كُرِيجُلافِ مَا شِيرُ مُا كُ

مُ عَدِيدًا لَحَدُ مِسْقِ إِنْ إِنْ إِنْ يَعُدِينُ مُعَدِيدًا لَثُ سَمَانٍ مُصْيِّبً الجارؤشلين لالفي تمعان الصّغا واقت عنك تحرف أتمنية عنديوكما وكرازا إحداسواه بن الرشل الايعت المَّا الرَّبِ وَهُنِ الْأَسْمَا التَّيَاكُتُ بِهَا لِهُوا لَّهُ يغلماني لشت الزك فيهامي بعدهده الخطوب الها لي بلا سؤريا وقد ليتما ولريك يُرفي المنهى عاعات المؤمنين بالمشيخ اللاتي بأن يؤوا ولعيم كالوايم عون بهذا فقط الداك الذكاف مِنْ مُثِّلُ يَعْمُودُ لَا هُوُدُ [الْأَنْ يَنْتُ رَبَّا بِالْآيِا لِلَّهِا لِللَّهِا لِللَّهِا لِللَّهِا كان لهُ أَا مَضًا فَمُا مَعُ وَكَانُوا يَدُون اللَّهُ سَبَيَّى فَنَ بغداديغة غشرة شندان انصا صعدت الى يروشلين مع الله بالقيضيت عي طيطون والما صعدت بعيدا وعلات فأظهرت لهُمُ البُّرِيُ التَّي أَنَادِكِ بها في التعريع وسنتها للسن كانوا ميطاؤك اللم بعُنْدَبُم بِمُ البِينَ وبِينَ هُمُ لَعُلَى أَوْن سَعِيت

فلينتض عرؤمًا دكائدات اؤ لانفلت الاوخيا ائااتوللاانشاان بشركانشان بغيرما بشرناكه وقبكم فليكن تخويمًا اصطلبتي الآن الياليات أمالي منذاؤا ليالمان لريد المئدة ولؤكنت لي اليوم اريد رضًا لنًا مَن أوْ لَا كَذَت الْوَن عَدُما الْمُنْحِ وَلَا الْعُرُ يُلاحُوبِ أَنَّ النُّورُ لَلْمَ يُولِينَ السَّنَّ رَبِهَا لِينَتَ مِن بِسَرُوكِ بِن انسَّانَ وَمُلتِهَا وَمَعَلَمَهُ الْمُهُمَا بوجينو كالمتيم وقد عمر من مناسبة ي في ليهويد الى كنت طارة الجاعة الله كنيرًا وي مهادف وكنت في اليهوديّة انضك كندس اقاري وانتاى الأس في حسة وكذت لرواد عين في علم الماي ملااخت الله الذك فترزني من سُطي اي ودُعَان بنعَت العلن العائد الشريد في الشعور ونستاعتي الماطهردلك الي ويلم ودم ولرانطلق ليروشلين اليالية للأس كانؤافتلي فلكن توقعهت المالابيا

لنقوم بحن بائرا لشعوث وخ ماشرا لحتان في تعهد المتاكن فقط وعنايتي أن إنعله به الخلة وُلِتًا تدم الصّغا انطاكيه وعته مواحهه لانه كافا يزة رؤى بو ودك الانه قدل في المن المن المن قبك يعتق كان ياكل والتعوب ولما أوالسَعرب وَلَكُ وَاغِيَّرُ لِ لَهَينَ هَ اهُلِ لَحَتَانٌ وَكُرُ الدِّنْ عَادُوا الى عادوا الى هذا الاندين شايرا ليهؤد عتى انْ بُوا بَا ابِصًّا مَا لِهَ الْيَهُم وصَادِيرًا مِنْهُمْ وَلَا أَلَاتُ اله لايشلاك لحدة في مق المتري قلت للصفا لحصر وتجيعه اذاكنت التالدي انت يهؤدي تعينى بُشَّاسْ عَوْيَيَّا لايهُوْدِيًّا مُكِيفَ صَطْر الشعف إن يعيشوا عنسًا بهوديًا وأن كما عَنْ الدِّن يَحُرُ بِهُو دِينَ جَوَمَ نِا وُلَيْنَا مِنَ الشَّعَوَ جِ المطاة لأنانغ لم أنه لا يتقرا الأنفان من اعمال شنتالنامون الحالايان بيئوع المتؤون يشا امنابينوع المنج وبائياننابه تتازو الماعال

أواشع اطلاه وطيطوس انشأ الذي كان مي وكان سعوتياه الريضط اليان بختتن المصل النائي تحن اجل الأخوة الكذبة الذن دَحَافِ عَلَينا لينعَسُّوا مَا لَنَاسِ الْحُرْتُ الفي فَصُتُ لَنَا مِيتَوْعِ المتَيْرُ فِي يَتْمَعُمْدُ وَمَا وَلَمْ عَبْ الالعبود يُدلُّهُمُ سُاعَدُو الْحِنُّ لَكُن تَسُتُ عَيْدُمُ معينعة البشرك فامرا اؤلمك الين كانوا يطنؤت الهمالين يعتدئه على توك كانوا فيما تلف فليعينني أنابي بن م والد لايؤال الماس كالعابيم فعدلا باعيانهُ لُرِيْرِيدُونِي شِيَّا وَلِعَيْرِهُ لَلْنَادُ رَاوِي مَبُ اتنت على بنت والمل لغراد كالتن الصَّعَا عَلَيْتُ يُد الملائنات وأن دلك الذك عطا الصفاا الامتهاد في المنا للمال مل المنان ه كذي مضى على الرشالة الى الشعق ولما علم يعتق والصفادين ا بالتعد التي اعطيتها أولنك الأن كانوا يظنون انهم عد هذا الاحر عضد وي ورئا بابين المتركة

3/8

المُسْدَدُ الْمُلْكُمُ عِنْهُ الْمُكْلِكُ الْمُلْكُلُونُ عُنَالًا وَمُوالِكُمُ الْمُلْكُلُونُ الْمُلْكُلُ وبالبنها كانت عنقا الغصنك لثالث الأانوال الذي ايد كرا لزح مضاريطه وكرا لحالح والتراث ابن اعال الوراه فعل الديراؤس عاوالايان المليقه كالبن ائرا غيم الله وقعت لهُ ذلك ترام فاعلوا ات الذن م من المل الأياق م النا ابراهم معسّا ولان الله قد علم من قبل لأن الشعف اسك يتذرؤن من الايان عبق مبشرا براهم كا قال لخلقه الكتاب لطام ان بك يون عنع النعيث مالين فقد تبين أن المؤمّن في أليّن بينها ركون الراهم المين فامّا الدِّن م بن اع ل الناموين فانم حن اللعنة لاندُ مَلْعُتْ فِي القَرْلِ هُ مُلْعُونَ كُلِّيبُ الانفل بجنع ماكشف هذا الناموين الان اعال التوراه ليس سَعُرا حُد عند الله وهُذا طَاهِد معنون محاكت فالناطقا عما بالأمات معند التوراه ليست من الامادة المن على

الناموتن للانه للانت تربيا خذبا غال الناموين فصفحها تؤيدان تتبورا لمتح الغينا نحث يفتأ خطاة انترك التيراذن حادم الخطيعة حاشالمون دلك فات اناعدت ابى ما قدهدت اخرت عن معلى متحاور النَّامُوسٌ وُأَمَّا إِنَا مُقَدِّمَتُ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْأُولِيُّ نالتكريعة اللخرى لاحكالة وموالتيم صلنت والتئ أناا لأن الخي ولكن المنيط لخي في وهب بع المناءالكانافنها بالمتداثاي الأيانان الله هَا الذي احبني وَمِدُل المناه ورون لسنت المحد تعدا لله ولن كان الدّ انا مؤمن قبليّة التراة فالمتيوان ملت باطلة يأنامتي التاب مَعَتْدًا لَغُلَاطِينَ مِن ﴿ اللَّهِ مِنْدُمْ عَهُدُمْ بالمتحمقور الف عنون لمصلوبا وهذه الخلة الواخن اعرب اعجهاسكم امن اعال المناسور التيم الروح اؤس عاج الكيان افلغ بن عملام كله الكرافتية المركز الروج وتردوان في الان

علاطنا كاتي الذرع الذكان لذا كموعن وانزلت التنكمع الملايلة على بحت الذك كان واسطاعتها ما يسآ بهام لريكت الويتسط واشرا والمد واخده وانتقل الأن ان إلناموس صَاءَ ولموعَ لأنهُ مُعَادُ اللَّهِ ولكن لؤات السُّنَّهُ كانت فَرَيضَه بِنَا لَ بِهَا الْحِيامَ \* لحقيا بذا لذكان يكون من عَالَ لَسُنَهُ غَيِالُهُ الْمُكَامِ مَصْرُكُ لِي يَعْمَلُ لَا لَمُ اللَّهُ 1-8131 بيتوع المتيوللة بن يؤمون بوم وتبلل ساتي اللايمان كما تحفوظان تحت لنامؤس ادبحث مخضرف للأنما والمزموللطهؤ رفينكا وإنماكات سنة العِماء موفيك لناال لمتهو لنتبر الليان بة ملاكاة الأمان المضعنة الدي المن وي فانتم عيعاائدالذبا لأنمان بيتوع المتيع فاستم الدَيْن الصَبَعْمُ بالمنيح الماتيح البُسَمُ اليَّن والك يهودي المتعزي والمعتبد والمقرولان وولا

كتت نيفاجي والماخي ومُدانه وأيا الميرب لعند الناموس واحتل للعند عنا الاندمان ملعوب كلس علق على شيد اللي تكون وكذا الراهيم في الشعوب بيتوى المنيخ وننال نرب وعود الرج بالأيان النصل لرآج إيها الأهوء اتؤلك كأيلؤن بيك لذانزان فضيَّدُ الانشان التي تَحْمَقُ الإيرد لهااحد ولايعير تخانها وانماكان الوعدت اللَّهُ وَرِيْرِعِهُ وَلَهِ لِيَ لَهُ لَدَّارِيكُ كَا يَعَالَ فِي عَنْ كنيرة بالفرعك كايعًا لَ فَي الْمِعْ الْمُعْرِدُ إِلَى الدِّيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ + وَإِنَا امُّولِهُذِهُ أَنَّ المَيْمُاقِ الذي يَعْمَقِ مِن قَبَلَ الله فان الناموس لذي جاء بن بعدائع ماي وتلنين شنة للانقدراخدا نيرولة ويتطلالوعد الذي كان فيد وإن كانت لوراند من مبال لتسنك فلست اذن بن قبل لوعد لات الشاعطا المايم كااعظاه بالوعدالذى وعن فاشتث سنيت الناموتن لأن اناائرك بن المل اعضيا عَني

ا في الأخارا و كان ما تعمُتَ في لم صَارًا طِلاً المُؤْخِلُ منكها فيانعًا سُلكركنيّ المؤتى أنا أطلك ليكر الاندار لاندنبؤااك وتدعلتم اني بشرتكرس فيثل عَلَىٰعُفَوْنِ جُتَرِيُ فَلَمْ تَلَهُمُنُوا بُلَيْنَةً جَشُديُ ولرتنو وكمنوا بالمنزلة للاكالله وملموب وَمَنْزَلَهُ مِنُوعِ المُنْعِضُائِنِ عَبُطْتُمُ الْأَنَّالَانًا أَنَّا اشهد عليلاانرافاتشتطعتم لكنتم تغلغون عيونكر وتعطؤنيها افعتركا كنت أكراهب بُسْرَكُرِ بِالْحِيْ الْمَا الْهُمُ يَحْسُدُ وَلَكُو فَلِينَ وَلَكِ للمتكاف ولكهم يريرون حمستك لتكونوا اسم تحشدونهم والفلحتنان عشدقا على لمتناك فيكلهن لاادالت عندم مقط المان من الاشيا التاعودني مكضها الزاناهي متي سيصور المنيح يو قلو بكر وقد كنت اعت ان الله الله واغيصوني الانيسعت مناه فاخروني استم

15

15

اني الكالم في احد بينوع الميّع وادرَم الميّع ما مم الكان درع إمراعيم وورثه الموعد وانول ت الوارك مُا دُام صَّبَيًا مَلا فَرَق بَينَ مُ وَبِيلَ لَعَبِينَ لَا وَشِيرًا حَمِيُّهُ وَلَكُنَهُ تَحُتْ إِبْرِنُ الْمَهَارِمُهُ وَالْوَكُوا الْلُولَةِ الني وقتَهُ ابن وكذلك عَن لِيصًا تُعِين كَمَّا اطْعُ الله كتنانتعتدين للاكان هنيعا لذنيك طئاحفرانقضاء الزُمُان بُعَث الله اللهُ وكان مِن الرّاة وَمَدَ اللَّهُ مَا ليشتري الين تخت الناموس لكي عوى وخيرة البنان ويماالكراسا بعث الدروح ابدة الي ولوير فأذانة ابنئا فانتم ورية الشبيتكوع المتكيم وهيب كنتم لانعون فأفقد عبدتم البن ارتكونوا بحواهم الهة فاللان اذ فدغرة الله فانكرمنه تعوون كنتان فكن عدم ايضًا فعطفتُم على الاالعدامِد السعنف وتولاك ان متعملا المانان ادتت الماؤن الاتام فالشهؤن فالكرمنه والسنين

وَإِبْهَا لَانَهُ لَايِرُتُ إِنِ الْكُنَّهُ مُوانِ الْحُرَّةُ فَعُمْ لِلْأَنَّ المافعة لتنافي الأمد بلي لحرة فاستؤا الانكلى الزئيد التي انع المني مها علينا الزلانعة والأناق طول ننؤتكم بنيزالع بؤوته المصالحا ومرؤما نكا بولترا وولك اكم الكران احتثنت السفع اعند المتح تياوا شكه دا نصاعلى كم انسان اختان الله واجب عليه اكال حينع سنة النوراة وود تعطلة بن المستر امعت رمن يلقس لتربالتنه وشقطم من النع فامًا عن بالوَّح الذي فالإيان فاتا تنفطر لرجا المرك التولاة في رينا يؤوع المتولايعدالمنات والالغراد سيا اللايان الذي يجلط في ما احتى ما لانترست وق من لهذ متيضم لاندعنون العنى فاشادعاند ليسرف فسأ الذى دعا ووالقليك الخرو العند كلها والالوانف فيدننا الالامتمان فتااخر

معترمن يخت ان بلوك تحت بينة التوراة الماتشهد مَا فِي الْبُوَرَاةُ فَا نَهُ مَكْتَرَ فِيهَا اللهُ كَانَ لِإِبْرَاحِيمِ المَانُ احْدَقُامِنِ المُعْوَالْاحْرُمِنْ حُرَّهُ عَرِانَ ابْ اللامه ولدمثيلاذ احتدانتياه فالذيهن الحنترة فولد وعود تنوفيه فالمؤعامة المتربعتين العتيفة والحديثه كليتهما احدثها بن طؤرتينا والدة العبوديداني هفاج وهاجري حبل تينا الني بارابيا وتشاكل اور المنهدة المستعلى اللاصيّة وتفل على لغبؤد تيدهي وببؤها واسًا ا ورشِلها لعليه فانها عُرّه التي فائتنا الانه مُلْتُن فِي السُّعِيا ﴿ أَنْعَلَيْهُمَا الْعَاقِرِالْفَيْلَاثْلَا وأبهج وأهتفي يتها الني لأنطاق لان فالمتنب صَارُوا الْدُونِ بِي وَاللَّهُ الرَّبِي وَاللَّهُ الْمُنَّا الْمُوعِ اللَّهُ الْمُنَّا الْمُوعِ اللَّهِ فاتابنوا لموعدمت لاستخرة وكاكان مستثيرة لك الذي ولد بالجند يطوالني ولدبا لؤخ مكذاك الكن يضا ولكن ما الذي قال الكتاب قال الحرح الالمد

الخليقة

العيا العالم الع

الخليقة

والعصيان والتعاطع والشفاق والحيد والتتل وَالسِّكُ وَاللَّهُوُّ وَكُلَّا اسْتُمُ هَٰبِهِ الْأَسْمَا وَالْتُن لَكَّ لْعَارِفُونِ ذَلَكِ كَاقِلَت لَكِرِ الْوَلِيَّا فَوُلِ الْأِنِ الشَّا \* اللَّهُ الاينالؤك ملكقة الله فائما فماللعثع فأنهك الحتدة الفريخ والضاف والناه والنهولة ونعل المنف والايان والتواضع فالنسك والدي ممكده فليش بعاندهم فامؤس والذن م المني يؤع مقت صَلِوَلَا هَمَّا وَهُمُ وَالْكُهُمُ مِنْ هُوا يَهُمْ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُمْ لَكُولُ بالروتع وتوانقه اعالنا ولانكن من اها مدهمة الكاظك وعتدب بعضنا بغضاالي الحضوية وعتد بعضنا بعضا الأموتيان المترس سانتان الي زَلَهُ فَانتُم مَعْدُر القِيُحَالَةِينُ أَصَلَعُونَ مِرْزَعٌ مَوَافَع وكذنؤ احدين لعلاانتم ايصاحت اكون اخلوا انقال بعضم بعضا فانكربها تكلوك شنة المتيخ وان طِنْ احْدا نَهُ مِنْ وَلِيسَ مِنْ فَا مُا يَضَلَ نَعَمَدُ فَلِمَعْنَ

والذي يُدله لايصلى بالعقابُ كاينًا بن كان فواسك بالخوة لؤاني كنت امرالحتان اركنت اصطفد اعهل مطل شكر الصّلت للتيع ليت الدّن بعروير يقطعون فامما انم فللخريد دعيم كالفوتي وعافد الانكؤن غيسكم لتنبث شهق الحشد بل تحويوا بخضع بمضكم لبعيت المحبثة للان حيم سنة التوراه تكل بحكم و أصف ال عَد قرب ك منعدك فان التم عَضَ بِعُضَا مِحْضًا وَاكْلَهُ فَانْظُوا الْأَيْغِي بعض لم بعضًا الغيص لل لسَّا وَسَى فَاعَا اتَوْلاتَ تستعوا بالقطع ولاتكاظ شعوع الجشدا لبشة فات المشلاعا ينتهي مايقها اوخ والزوع شتهي يض المشد وكل واجد مها فقد لصاصه ليكيلا تضنعواما تشتهون فانالتم سنشتم ننوسكم ودتوتؤجا الوخ ملشتم نخشا النائوين واغال الجشك معوضة التيعي لزنا والنكاشة والدنش وعبادة النونان والتعرف المعدائ والري والغيرة والميه

I,

للطك كالنشأن منكاغلة وحيسنيد بلؤك انتكان فيما بيت مِن مَهَمَّة صَلَ العُالِكَ وَإِنَّاصَلَمَتَ للعُالِرِكَ وَالْمَصَلِينَ للعُالِرِينَ وَيِفِ نِنِشَهُ لَا عَلَى عِينَ وَلِيجُ لَكُلَ الْمِرِي تَقَالِغِنَهُ بيتوع المتيخ ليش الختان بى والعُله الما الني وليشارك ستمع التصلة من يتعكدا ياها في خيت الخليقه المترمن والتين يوانعون هده الشبدك ليم الخامة ولأتطغوا فاتألله لاعدع واغا يحضد التكلخ والتعة وعلى شرائل الله عد الان مك . 1, الانسان مايزرع والدي وركود والالخشد عصد يلقني الخداعد الماني عمل بحتدك فراحات سَهُا الْمُسْتَا وْ وَالَّذِي بِرَرُحِ وَإِنَّهِ الْوَحْ بِنِ الْوَحِ عِيدُ المتيع ونغرة دينا بنوع المتيم تعادوا مرئااخوتي الحياه الزاية فادآ علنا الخير علانان فائه تيكون لنًا عَصُد قَلْتُ فِيهِ وَلا عَلَ وَالانِ مَا وَأَم لَنَا رَمُا نَعِيمُهُ تحلف السّالة الله مُلغَلاظيًا وُكان كتب هما فلنضنع الخيران كالانتان وعاشدا لياهليت بن رؤميَدْ وَبَعَثَ بِهَا يَحُطيطُونَ لَيْنُ وَالتَّبِيحُ الايآن انطفا فالكتك لفكتها البكريخة بَدِيَّانُ النِّن عِبْوُانَ يَعْتَرُوا بِاللَّهُ مُ الذِّن يَكُلُّمُونَكُمُ للدداينا الله ان تغتَّنُوا المُلابِطِ وَابْسَلِيْهِ لِمُنْ لِمُنْفِرُ فِعَطُ وَلِيتُ مؤلاء الين عتنون كافظي لتمة الوراة لديم - عَبُون ان عَسَنُوا لَينتَحْرُوا خِتَانَد الْمَا انْافَلَا كان لي بخ الاسكاب سيدنا بيوي المنبح الذي

إِمَا فِي التَوارَومَا فِي الكُلْفِي وَبِهِ انْتَعَبُّدُا عَيْلِسِّهُ \* كَا تَعَدُّم مُؤَيِّمُنَا مُوَاحِدُمُ لَمُ وَلَكُ الذِي يَعُلُحُلُ ي كمِم مشبَّته ال كون عن الين سَعَناه منتفوتنا المتيع وضعا لكها بجن الذي وتحت انتم إيضا كلبم الحق الذي ويشرك خلاصكم وبداسم وعقم بروح الفدتل الوعود بوا الذى موقويون مدانكو لحائص الين يحتوب ولحدكا يتنه ولذلك أي مند تعتايًا نكر بنيبا بيتوع المتبئ معؤد تلالحيتم الاطهساك التت افقون الشاعشار والتطويري مكواب ال يلاف الدسيدنا ينوع المنهم أف المحك يعطيه مفتح المتكد والبيان لتبقينه عيون تلؤير متعلون ما رضاد عوته وماعي عسك ميرا تعنى القديشن ومافضل غطابه فينك كن معشر للوسين + كنعال حلال اليه الذي

بتسستمل لأب فللأبن ورؤخ الذنس الاه واخد الشالة الي اهلا تسسَّر في من لعَدُهِ الحَاسَمِ العصل لأول مِنْ بِوَلِشَ مِنْ وَلَ يَوْعِ المَيْمِ سُنِيَّةَ الدَّالِي جُبُعًا لِأَطْهَار النين افتيت بالمؤمنين بيتنوع المنبج التالام معرف الغد مِن الله البيدا في رينا يتوع المنبط تبارك الله ابو ومناجوع المنوالذي بالكناجل وكالترفط نيث بى التمايين المنيوكانتدم فالعَبد الدون والاسلام العالانكون قلائه اظهارًا للاعيث وتنتع فرغيا لذالحتية بنان ببتؤع المتيوكا أشحت نتشت المدح بجد بعته التي فاضها علينا عبنت الذيب تكنا المنكامة وتبقمة غندان الدنوب كعنا صَلاحة الذي عُظ مِينًا أَثُلُ حَلَّهُ وَثَمَّا بِعَدا لَوْقِ \* وأغلنا بسيم شيته كالذى تعتم موضعه لنعل تدنيكال الارسدليخدد بالمتع كالحين دعط فشنن ۱۸۷

احَيانان المنع وسعت في غانا واقامنا معه والجلنا معه في النما ستوع المتبع ليظهر العالمي الاتين علم عنه في النما المتبع ليظهر الفي فاضت علينا بيتوع المتبع المنطق الذي فائا سعته بحرك المتواف المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الدي المنطقة الدي المنطقة الدي المنطقة الدي المنطقة الدي المنطقة الدي المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة وا

ربا والدني الذنبا فاشا الأن بيئوج المنيع فانكم

الدِّين كنم بن قبت ل بُعُلامُدم مِن المينيم دوي

فعلط لمتيخ الذي اقامة بن من الآموات واخلت عُن عِينَةً فِي النَّمُواتُ نُوفِكُ لِ ارْوِيسَا وَالْمَنْطِهِ والجنؤد والاتراب وووق يخالئم ينعالين يويد الغالم نقط كلف الغاللة فأخضع تحبت خِلْيُهُ تَحَلِي وَايًّا اللَّهُ عَنْوَقِ الْكِرْوَمِ لَهُ رُانتُ اللَّهِ عَدْ آلَتَى في حَمَّدة وكال ذلك المنك كل كلاتضل والمائتم ايضاالأن فدنعتم متم عطايا وذنوبكم فيالانساالي كذة تتعون فيهاب فبلخ بنونة هغل العالانسية يلظان موا الروح فالقالق تحتفوا للن فيواسا المقطية سَاكُ الْأَعَالُ التَّي تَعَلَّمُنا كُنُ النِّمَا بِهَا بِهَا مِن مِبْلُ في شهوات اعتماد كا وكذا تعلموي اعتادنا وعمرنا وكفاا ناالؤكر مستكلي لذلك كناير الخطاة ولكن الله الغني برحمته بن اجل مت الكنارالذي احتناه عن كنااوا تاعظا يات

احيانا

وإني بالزمى عرفت الشركاكشت البكربا لايحاز التشتطيعة ان سَهُولُ اذا قرامَ مِرْمِي بسرالميّود لك الدكريط هُـر للناسئ احقال خركاطه والآن ارسلة الاطهار وانبيا يدبالوخ كحون التعصل سالارده وشركا فيصنف وخركا في الوغد سيوج بالبئري الخي ص اناخادمها والعيم مها كعطية نعمة الله المح هبت لى ن صُنع الله + وَ لَى الذي إِنَا اصَغَمُ الأَطْهَارَ حُنْفًا \* وَهِبُتَ هَانِهُ النَّهُمُ لَائتُونِ النَّعِينُ بِعِنَى المُسْحِرُ دَلَكُ الذِي لِالْعَيْثُ وَا وَضِ لَتَ لَا اعْدِمًا مَدْ بِمَا الْعِيدِ الذكيان مكتومًا عن العالم في الله الذكي على على يُح المنطهرين قبل لبيعًد علماله المثلث مل المتبيد للرؤيتكا فالتكاكم لمنالئن في الشّمام الني اعدَهَا مُن م اكالمل لذهون فلكلها بيئوج المتيح رتبك الدي وتلنا النعمة والذالة والزلفي والتربي والتعد والايتاب ولذلك استال الشالا أشام الشدايد الني المتفي بشبكم

تحرانة فائتفؤا لت سننا وصعل المنصلتان واخته وسس بعَتْنَهُ الْخُطُولِلنِي كَانَ حَاجِرًا فِي الْوَسِّطُ وَازَاكِ العكاف كأبطل تنة العضايا بعضايا وليخلتها انتن انتيانًا وَاحْدَا حُرِيدًا مُمَا نَعُ اللَّصَلِّي وَالسَّلَامُ وَلَوْصُلَّ اللانئن مُحَتَد وَاجِد لِي السَّالِصَّلَتْ وَمَثَلِ لِعُدا وَهِ بع وصاء فيت ركر بالحيراية االامترا والنعدا ولان بعضارلنا معشر الغربقين القربا بروح واجد عند اللائه فالأن لتتم غربا ولانصلا بالنم شركا المك مَدُّ يَنِهُ [ لَقَدِينَ فِي وَالْفِلِينِ اللَّهُ أَدُ فَدُ بُنْيَتُمْ عَلَى ائنا عَنِ الرَّسِّ لِ وَلَا لَا يَسِينًا وَكَانَ لَا سُرُكِنِ السَّنَا فَ يئوج المنيزوبه يتركب لبنيا فكله فينحه تحك مُعَدِّثًا للَّهِ عَذَالذي عَارَكُمُ المُ المِثَّا البِّنان نىدالتصارفا عالاومسكناشه الوثه ولذلك انا بؤلت اخدينوكا لمتيوية شببكم مغندا لشعف انَ لَنُهُمَّ تُمَعُّمُ مِسْيَاتُ هَ نَعُهُ اللهُ النَّي اعْطِيتُهَا نَيْمُ

واحد وموعلى في كل وكل سوء وفي كل وقد اعظى واحدا واصلمنا العكة كتدريبلغ عكطيته المنيح فيواهب ولدلك ويلل فدمع والى العلوم في تكتبيا ودفك مزمورده الناتر وأهب مصغوده مااكاه والاالة قدرك فَيْلُ لَكُ الْيِ الشَّفَالِ لِأَرْضُ مِدَاكَ الذِي وَلَهُ وَالدِّي مغدابيا الماكالتكوت كلها ليكل في المناهدة الذي اعطى لؤاهب وقشمها وفقيص اهلها صلا 16 ومنهم است ا ومهم مُستَريع ومنهم رياه ومنهم معلى لكال القدَيْنِين والأعال الحدكمة ولبنيان عَتْمالليُّومُ حَيْ كُون جَيِعًا سُيًّا وَلَصُّهُ فِي الْمُعَانِ بِاسْ السَّوَالْمِونِد بع ونكؤن لرحل واخد كامل على قدرتام كالالتعج ولاتلذنوا ولذائا كاللاطفال تقضفون مع كاريحالي التعليز بخديعة النائن أؤليك الدنن يحتمالون مكرهم ليصَلْوا مُلْكُون صَادَتِين في مَوْدَينَا النعي في كُلْ عُ لنابالمتنع الذي فالزائن ومند يوكب لمتدكة ونيعتعد بتضلعق علي فذرالعطيته الني يعطاها

الأن دلك بحير للر+ واحتوا على ركبتي اللات الديمنة سمّا كل ابق في التما والأرض ال يعطيه كغني عَلَى يقع يقيده وبيتوي بمايد ويدس مقطة المتحل لمنح في شكركم الْبَاطِنُ بِالْأَيَانِ وَفِي قَلْوُ كُرِ الْمُؤْدَةُ أُدْيُونَ أُصَّلِكُ كاسّاتكم ونينعًا كي تستطيعوا ان تدركوا أوجعًا الأهارُ ماحوالعض والطؤل والارتعاج والغتى وتعجفوا غطاجلم ودالمتبع وتكاوا بعينع كال الله الفادر على يوتيث أ ويفنع بشاافه كالاغياكلها وافضلها اسكال وتتنا كنتوته التي اظهرها فينكا له المحدفي كنيت ك بيتوع المتيح في احما دهو للاباد ابن المصل الثآلث عآنى اشاكلاا باالأشيئة تأماان تشيزوا كايخق للرَّعُوعُ التَّي دُعيتُمْ بِعِيْعِ توامعُ المُّدُواكُ وَالأَنَّاهُ ولؤنوا عمل بعضا بالمؤدة والمنازنوا مصاعبى حفظ النة الروح برياطالفاؤخي تلانواعتكا واحدا وروها واحدا كادعيتم بالرحا الواخد ركاد عوتلافان الت واحد والايمان والجدوالعوديد واحده واشاب لكل

الخَدَاتُ لِيَكُونَ لَهُ مَا يَعْلَى المُشَكِينِ وَالْعَقَامَةُ ۗ وَ لَكَ العادية تعرموا من المواهي كلد بتيكة الاالق تحسَّم الم للسان لتشك لأب يتعونها معة ولا تغطؤا 1 رؤح الله الطاع الذي فتم به لكورالها ه وفي سُ إِن وَحِقَدُوعَضَت وَلَا وَوَرَبُّ وَلِي رُوارِتُ وَلِي رُح مناع موجيع الشرور وكؤنؤا زخا حشيدا علاقكم فيماسك وليعف بعضه غذيفن كاعفا لله عنكراً لمتعر وتنته في السكا الأنا الاعبا واستعوابا لمت والمؤدة كالمسنا المتمر وبدك نَعَيْدُ وَوُنِكَ عَرُبًا نَا وَدُبِي مِنْ لَعَرِفًا لِطَبْ + فامّا الرِّما وكل النّا عنه والعنم ولا بذكرت ولك بينه وكاكابلت الاطهار ولاالتتم ولا فلام المتعة والهرو واللغث منه الحصال لا يسغلن تأنوم المتعلوا بدل من الشاج الشكر وَوْنِوَ الْعُرِفُونُ هُنَا اللَّهُ الْ كُلِّ لِنَمُا لَ يَكُونُ رَانَيُّهُ الْمُ نحتثه اوغائثا الدي على موعدادة اوثان ليشي له

وكل عُصُومِن الأعضالة بينة الحشدوتمامة ليتم بيسانة بالمؤدة المفضل لتابرا تؤلفنا وأشهداك غلنه الآ تتعوا متدالات كتابط لتعف التن يتعون ساطل الميم وطلح ضايرهم وهم معتربون عن المياه التي مهما أتته لائة لأعِلم لهم لأجلء أقلوتهم اولك الأن تطعوا وخام وأشاؤا بعفيتهم للنشق والحاعال الغاسب كلقا برعبتهم فأنكم انتم ليتره كذي عوفتم الميم اندر معاممة ووبعلم لوالنيط كاهومق ينوع المتح التسدف عنكم تنزيم الازل الاستان العَنْيَقِ الذي يُعَمَّد بِشَهُوا لِالفَلَالدُوْمِيَ دُو بروخ مفارخ والنشوا الترالحديث الذكحلق لفون الله بالبروتطه والمخة ولقلافاظ مؤاعنكم الكذب وليكم كالريمن ورشة بالمتئ فانا اعضا بعضا لبعض أغضبوا ولاناتوا ولالدعوا الغتريغ بعلى عُضَبِكُ وَلَا تِعَلَوْا لَلْحُالِيهِ الْمُعَالِدُ لِمَا يَا مِن كَابَ سيترق بمامعي ملابئرق الان باليلد بيدة ويعك

بالوَّحْ وَكَا لِمُؤْتِدُ مِا لِمُؤْلِلُهُ السَّابِيِّ وَرَبَّوْ التَّ في مذير برتيد للروح وكونوا تفكون في كل مين عن كالحد بالتم رَسَا يَتُوع المتيع للها لاب وليغض عضم العض عتا لمتوع والنشآ للعضعن لازواحهن كالمفغوع لرتب الاث الرفض لإسر للزاه مكان المنيح كاتس الكنيت فرو فوجي المديد وكان الكنيت تغضع للتيم كذلك انشا فلتكن النشاء تخضعن الأرواحق على عن النها الما الموالم والما في كالحت المتيج عاعته وبدل نفته دورها ليطقى ويقريشها بغتال لآء والكار ويتيها عاعدلنعته بفيد مدوك لادنش سفا ولاعث ولاني وَلَكُ بِلِيُونِ طَاهِ مِ الْمُعِيثِ وَمُحَدِي بَعَبَعُلَى التفال ان عنوا شام كمتم عناد في والعث امراته فنفت كت والتراحدينا مط معض ف بُلِيَعُوْتِهُ وَلِعُنَّى مُا يَعُلِمُ كَا يُعِنَّى النَّبِحِ بَاعِبَهُ لانااعض حسن ون لحد وعظامه ولذلك

نصتبيئة مكلق الله ومتيحة احدر واان بصلك احديككرالياطك فاقبن إخلهب الشروكات يَصْرَالِمَة عَلَىٰ لاَسْنَا الدِّن لِانطَعْدُكُ فَلاَ تَكُونُوالْهُمْ جُرِيًا وَقُدِلْنَمَ مِنْ قَدْلُ طَلَهُ وَاتُرالِانَ فَا لَمُ وَرُر بالرجه فاشعوا الان متعلى بُدا النؤر فان ما والنؤث في حَيْم الخدروالروالمستط وكونوا يترون ما الذك رف آلميَّة وَلَانشَارُوا فِي أَعَالِ الطَّلِيرُ الذِي لَا تَارِلْهَا \* بالكؤنؤا تصلحون اعلها وتعومونهم فات الدي علونه سُرُّا يَتِمُ ذِكُنُ وَالنَّكِلِمِ بِهِ ايضًا وَالْأَشْيَاكُلُهُا تعلى التؤروت لو وكاكان مكشؤنًا مَهُونو رولداك فيثل استيقظ بآنام ومم بن بين الاموات والمتيح يعىاله المفطل فأس فانظؤ الأن كيناتعون التطفيف لعنه لأكالماله الزاكا لمكاوا المتناوا رمان جَهَا وَفِي فَانَ هُنِهِ الْأَيَّامِ إِنَّامِ سَيْدٌ مَلَدُ لَكَ لَا تحونوانا متحالزائ ولكن الهواما الدير عيالت ولانتكرؤ دبن الخزالي فيهاعدم العجة المشكوا

عَنية نظال العِق المصل الشادس عن الأن كالخوق اتوما دُينًا وَبُنبَعَهُ اللهُ وَلَرْبُوا بَحَيْسُع تبلاجاته لتستطيعوا مقاومة حيل لثيطات المخال فات حَرِيدًا ليسَ هي مع لم ودم بُل م الرَّوسُاءِ والمتلطين ومع وكاة حتذا العالم المطلز ومع 20 الارواج الخييثة التى تحت المامين اعل اك والبشؤاجينم تبلاح اللة لتقديقا على لقا الثيكطان الحيبت وأذكنتم ستعدس بكل في تنبقوا فالففو الأن ويندؤا طهؤر فربالقشط والبتوادرع الغن وانعلفا اتدام باشتعداد الجيلك لشكاع ومتع عنوالاشيا خدفا بايدير من الايان الذكريو تعوون على طفا عنعرتها مالتيطان المبي المتؤتف وضعوا على ويتكربيضة الخلاص وصفا بايد كرشيغ الوزح الذكه وكلة التذويكل صلاه وبخلطلبه طلؤاني كالفت بالوخ والتهروا بي الصَّالَة كاحُين وَادُامُّلْمَمُ فَادْ يِكُا الطَّلْبُ

الرنجالياه فالمدويعي المراتة وكونان كلاهاجتيا واحدا وخلالت لعظيم واناا تؤل اناهذا إلتول في المتيخ وجَاعِتهُ وَانتَمَا لِشَّاكُ لِمُؤْخِدُمِنَّا مِلِينًا امراتة كنفشة ولتكل المراه تهار تجلها أيااتها الأثنا اظيعواانا لإيه متنا فات هذاا بروانتي وهد الوصية الاولى المامؤر مها الرما أباك والمال المتيشن اللك ويبطؤل خياتك في الأجن كالنها الأباللا تغضبوا ابنا لابل يؤجم اللالم لضالخ وبتعكيرتنا بالتها العبيد اطبعو الرابر المتدانين بالقيبد والرغد وتنعدا لغلث كالظاعدال لابالرياكا بتحالي النات كالعبيدا لمتيض عاؤن برضاة الله وإغدموه بن كانغوت لم المحته عنزلة رسا الامنزلة الناس المتعكون والمقنه الني بعلها الأنفان بها يحزيد رينا عد كان او حرا والتماثها الأراب مُحَدِي فَانْعُلُوا مِالْمُحَكِرُ كُونُوا تَعْسُرُونَ لَهُمُ الذئب لانكر تعلون أن ربير انتمايشا في النما وليس

23

المتتنا

مراية الرؤؤف الرّحيم السَّالذالتًا دُسُدالياهُ لَغَيْلُومِ يُوسِّ الفصلللاول مِن بولِسُ وطيماتًا وَسَعَدِيَّ يتوع المتيوال حَتَع الاطهارا لمقدتنين بيتؤج المنيخ الين بنيلبونيوش بن القتوس والتَّامتُ في العَد معكم وَالتُلكم برالله ابينا وروينا ينوح المتيح ثماني المنزالة على ور الذاع لي يحتع طلستي فيه والنضرع مسرورًا اشارتكم أيائي بشري الاعتان من المؤم الاول الحالان وان والتي منا الاندران ولك الذي الماسط الأعالالصالحة وهؤيتمه كهالي يغم رينا يشوع المنير ومكذي بختال اناطئ بحتعكم الأنكر مُوصُوعُون في قلبي رُفي وَثاتِي رُفي احتَحاجِ بِصُلَقَ البشرك ادانتم فركاي في النعدة والله سفيدعلي كنة حتى لأبرطة ينوع النيد وهذه ستلاتي والتفالجيم الأطها زؤلي ايشاان اعظى كلاتما في سنج فَيْ لِأِنَّا وَيُسْرِ الشُّرِي عَلَائِمُ وَلَكَ الْمُكَ فِيدِ رَجُولُ مَوْثِقَ التَّلَاسُلُ وَاسْطَق بِهِ السَّامُدُ لِلهُ كَا يَحُيكِ انطق والماما تحتون ان تعرف التم ايصاه مت عندي ومااصنع فهؤدا عترك وطستنقوش اللاخ الحبيث والخاذم المين برسنا والي لهيدا وَجُهَتُهُ البُّهُ النَّعَلَيٰ إِمَّا عَندِي وَلِيعَرْ يَعَلَوْ لا السلام على خوتنا والمت ممالامان من المالان وبن رمّنا يتنوع المنيم والنع دمع عبعا الأن يتون رَّنُنَا يَنُوعِ الشَيْرِ بَالْمُتَادُ الْمَنِ فَهُ تخلت المتنا لذاك اخل مشتئ وكان كثب بهابن رؤمية ولغنبها برطيت يقوس والحدشه

كانا عارف بان هنه الأشياء توول ي اللها بطلبتك ومعطية روح ينوع الميم كالرحوا واوركان لا اخرى في المين بل سنا م الحصدكما في كلحيت والمان تقطم المتيِّرة انسًا يمتري في عَيَانِي أُوفِي مُوتِي وَانا عَيَانِي بَالْتُحُوفُون مت مذلك رمح في والما النيا وان كات في ام مَنْ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ا المقارلنفتى واللاكرين مَنْعًا المضطانيا لله ( هَوَا هَا الآنِي الشَّمَى إِنْ أَوْلَ وَأَفَا رَقَ الْمُنْكَ الاضيفع المتنبخ وهُ الله اصلح لي كُذَيِّ الْوَانعُتِع وانابق ايضاهما بعشدى ضطفي الامراك ذلك من اجلكر و تداعرن هذا يعَيَّنَا النَّالِيُّ اللَّهُ مَا النَّالِيُّ اللَّهُ والمنت حيًّا لغُرور كرو مرئية المِ آلْرُوحَ فَي أَوَاللَّهِ عليلا وادى سيافتخار رستوع المنيم المنكن سُدِيَّكُم كَا لِلْإِم سُرِي المنبِح فقط فأن أيام البلوكات وال منه وان بعدت عنه معت

بهالقع حتي تتخلؤا الامؤرالتي تشلر وتنفع وتلانؤا اكلها لأاللاعتن بينع المتيؤوم فمتكثين من نمارير يتعع المتئخ لحذاله وكرامته واخت ان تعسكوا بالنؤتي أن عليه بشري لميئة قداقبل لايما حَقَانَ وَمَا قِي النِّمَا مَداعَلَ المَيْحِيَةِ كَالْحُلْسُ عرولتا بوللاس والتكنين بن اللحوالموس بربنا فمانكلوا على وناق وارداد واحداه على ينطقوُ ابكلام اللهُ مِن عُيرَهَيبُ ولاحُونُ وَطَالِمُهُ منهُ الْحَتُدو الري وطايفدمهم بهوي صالحوصه يبشرون التيح ويدعون الية لانه يعلون ايعًا أيامًا وضعَت الاحتاج بالانعيل والتن يَشرون بالمتيح بالمؤا ليترخ لكمهم باخلان كريطانوك بانهم بفغَّلَهُ وأياهُ يزيدون صنَّعًا يُهُ وناني وتعد وحت بدلك وافرح بدايشا في بكلحيلة وسيب عَقَ كَانَ اوْبِعَلَهُ يَبِتُرِا لَمَيْعُ وَبِدِعُونَ الْبُ

ولكنه احتى نعته أواخد شبه العدد وضارفي شبه الناش والغيئي الشكل شل المنشان ومضغ لفيَّة ومَّع وُاطًا عُمَّى المنَّ وكان مُوتَهُ الصَّلَّ ولذلك عَظمه الله صَّل واعطاه المَّا افضل بن جَيْع الانتماكلها ان تِعتوا بالتم ينوع الميّح كل تعضف المان المان المان المناهن المناق اللاخ ويعترف كالسّان أنّ النه مؤسَّد وي التَيْحِ عُداسًا للا الفصل الناي فِن الله المَنْ إِلَا عَنْهُ وَإِظْعَمْ فِي كُلِّ وَتُ لَاحِيا مَرْ منكف عَمط مُ اللَّا إِن النَّا النَّا النَّا اللَّهُ اللَّا النَّا النَّا اللَّهُ اللَّا النَّا النَّا اللَّا اللَّا النَّا النَّا اللَّهُ اللَّا النَّا النَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا المعنى والرعاف مُدا في العَل الذي بو حَما تَحَمُ فَاتُ اللَّهِ مُوالِعُهُمُ الْأَحِمُّ هَا دُنُّ فَيَانَ تَشَا وَوَا ذَلَكُ وتنعلون ما تفوون منه واعلوا كما علم بلا تدخدو لاشك لنكونوا مهدين بلاعيث كأبنا الله الانقيام الين فمرح وستطحقب صعب

به فيلا المرمقيكون بروح واخد وينعتى والمن توسَفون اعَعُونُ مَا عَا فِهِ الشِّرِيُّ وَلَا نَهَا مُوا فِي ثَيْنَ الْأَمْيَا ۗ اؤليك الذن يتأومونا ليتبي عكاكهم ولحياتك انتم وهنا فحلشه اعطاكن لالان تفخلا يانا بالمتلج فعَطَ بُلِ لِلان بَالْوَالِيثًا في سَمَد 4 وتعتمكون الجهاد كالذي عانيتم سي وملعكم اللان عَيْ + وَانْ كَانْ اللَّانَ عَنْدُ (نَعَرِيْدِ المَيْعِ اوْتَسْلَانِ الفلط لحت أؤخركة الرؤخ اؤرافة أؤرجك فَا مَوْ السَّرُورِي بِان يَلِوْن لَكُرُلُ كَ وَإِحْدُومُ وَكُدَهُ واص وننترف إخد ورويد واض ولانعلواشا بالشقاق والمخدا لكاطل ولكن بتواضع القلب ليعدد كالنرى منكم صاحتة افضلهنه ولاينطرن الانشان سكرلنفته فتعا المستطرك انتا لى لصاحبه انسًا منت رواه منايد انتكم اعنى الذى كان عليه يتوى المنح الدكاو سبه المُعْدِد هُذَا مُلْتُمُ الْمُكْتِدِ الْمُعْدِدِ هُذَا مُلْتُمُ الْمُعْدِدِ هُذَا مُلْتُمُ الْمُعْدِد

388

يراكراعين وكان محزونا الغلديان قدبلغكم الله المتكئ ومُدكان المتكي حَتَى اللهُ قَارِيبُ المؤتة ولتتن الله يعمه وعافاه وليشاتياه رَحَ فَعَكُطُ بُلِ وَإِيَا يِ النِصَّا لِيُلِا يَنْضَاعِنُهُ وَيُ وعي واجتهاد كنير وتهمته الملالي تشروا بدِائضًا ادَا رَامِّمُوهُ وَمَكُون لِي انااتْصًا مَذَ لَكُ ادَى مَرَحُ فَاتَمُلُوهِ فِي الرَّبِ كِلَّ مُورُّوُ النِّن هُمُ عَلَمُ مُنَامُ عُصُوهِم بِالْكُرَامُةُ فَأَنَّهُ فَكُلَّا التُرَفِ عَلَى إِلَى مِنْ مِنْ الْحَلِ عَلَى الرَّبُ وَاسْتَهَالَ بننته ليتم ماقصتم انتم فيدبن تعهدي 1-المصلالتاك والأن بالفوتي فأفرعوا برئنا وعنه الأنساالئ لماؤل الصيكريها لتئت ائلك اكت مهاالكر لانها تذكر واحدرا الكلا احدروا فعلة الان احدوا فطعلتان فائما الحنان فئ التن تعند الشالوج وبعنف بينوع المنيخ ولانتصاف كمانعة المتادي

ملتئ وإطهروا بينهتركا الأؤارئية الغااد تتشكؤن كملة الحياة لغزى فياتيان المتيوناى لمراتع عبيّاه ولتر انصُ اطلة ولكن الكنت آمرَ في شيك التبحد مناجلها اقوريومن اسائيانا وفقدافرج فالمحمع حيعكم لذلك فافرجو النمايضًا والمجواة وإنا العوان ربي يتوع المتيم أن اوتعد الملاطعا أوس عاجلة لاتتريح الاانضااذ اغلت خريز وليني ليهامئا انتكان منزلة نفتى يؤاظت على لعمّا يدبح الانهدم حيعًا إيمًا يزيدون تفع تعويتهم لا التربي الي بنوع المتيح وانتم تعلون عبره مذا الخفاه واندكان معي كالكن مع أيدة ولذلك يعل عين المسرى فاساة ارجواان ابعث المكر عاملة أذاع فت عالى والفوا مِن نِي أَن افَرَم عُليهِ إِنَّا انسَّا سُرِيعًا وَامَّا الآن فات المنعرفلان طف الكن الصف المتران وأديطن الأج الذي هؤلي عون وعامل عي وهؤلم لصول وعادم نيايملى لانذكان تابعتا الحاك المنع الماخ في الما الناملية الدين المادي في المادي المادي المادي المادي المادي في المادي المادي المادي المادي المادي والمنطق المادي والمنطق المادي والمنطق المادي والمنطق المنال المادي والمنطق المنطق المنطق

هُذِهِ الآخِيَا الآن التِن وَدَكُلُوا وَانْ طَنْمُ عَيْمًا وَاللّهُ يَعِلَى هُذِهِ الشّّا وَلَكَن هُذَا الأَمْ الذِي وَدَهُ لَعَنَا وَ لَلْسَكَتَتَمَ لَهُ النّبَات عَلَى تَسْبُلِ وَاضْ وَالنّهُ وَاضْ وَشَيْمُولَ فِي الْحَوِيّ وُتُاسُلُوا الدِّينَ فَمْ هَكَ ذَيْ سِتَعُونَ شَهْمَا اخْرُومُ الدِّن وَالْمِيْلُا الدَّينَ فَمْ هَكَ ذَيْ سِتَعُونَ شَهْمًا اخْرُومُ الدِّن وَالْمِيْلُا

امرم مرائل كتين والقول الآن وانا باك الدلك الماسك الماسك

الموارُ اوليك الدِّن مطوّع الهمّم ومُدّعتهم فَ وَمَدّعتهم فَ اللّهِ فَامّا حَمِيهُمْ اوليك الدِّن الماهمة من الله في الله في الله

عُنْ فَا يُلَا عَلَنَا عَدُ النَّمَا فَنِ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْم

المُفقد كانْ لِيسًا اتكال عَلى لحتان فان طن احداث متكل كملى الختان فائاني ذلك المضلصنة المختوسة اليؤدالشابن من جنش اشوائيل بن تستط بنيامين عيرانيس عبرانين حبري شنه الترراة وي الحي للمِّنْ طَارُوا للكنيسُة وَي بَرالنَاسُوسَ كَنْتُ للألور ولكن هذبه اللاشيا التي كائت لي أو دُاك رعًا عُدُوبَها مِن اَجُلِ لِنَيْحُ نَصْمُ لِأَنَّا وَاعْدُدُهُا النَّسَاكُلُهُا خَيْرَانَا • مِن اجُلِهُ عَلَم قَدُلُ المَعْرِفُه بِيتُوكِ المَيْخُ رُبِي + مِنْ مُلْ الذي بشببه خترت كل تى وعدد ته كالزبل الانتساد المتيح والغيفية ولينه في بمنته للذي المنسبت من التَّكَاةُ بُلِلَدِي اتَّنَانُ فَنْ مِن الْإِيَّانِ المَيْرِ وَمِو التزالذي مِن مَسُلِ لِللهُ ومِ اعْف يسُوع وَمَعْقَ مَيُامِيَّهُ وإغترك والمه والمحاعة واتخبته سيتشع المي وأك النَّاسْمُ عَلَيْ الْالْمِعَاتُ مِن بِي الْوَقِي وَلِيتَ النَّا اللَّهِ عَلَيْ وَالنَّالِهُ الْمُ النَّا الْمُعَالَمُ مِن بِي الْمُوقِ وَلِيتَ النَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللللللللللللللللللللللللللللَّاللَّهِ اللللللللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمُلْمِلْمُ الل

ائتنفك مذا ولاصلت الي الكال ولكن استى

ایساً العلادے التی الذی بن اجلد بدر کنی ستونج

15

+ وقد عُظم مروري برناه أدبوا تمسطرون وعمون كالمرئ كالذئم تعنون في النِّسًا وأن كنم لرتكونوا تَعَوَنُ وَلِتَدَيْلُ تُولَ دَلَكِ مِنَ اجُلَ لِي الْمُحَكَثّ لِآنَ قَدِيعَلِتِ الْآلَتَفِي مُاكَانِكِ نَجِيٌّ وَإِنَّا الْحَيْنَانَ انوامع واحتن انصًا ان انداد والان مُدَّبُ مَكُلّ ي وَيْ خَلْيُ مَا لِنَّهُ مَا لِنَّهُمُ وَالْمُوعِ النِّمَا وَالْمُعُمَّ والضيق وإناا موك على كالحي بالمتوالدي يتعني ولكنكر قداحتنام عين خرهوني فضري وجهدئ والم تعاوف كالفرق بالقلفيللموس اي ي مُبتدي الشرك عين حَجت مِن مُاقدونيد الريد دهي اخدين الجاعات في احدولا اعطا غيركم وعدم وأنكر عن كنترست اليسى الصا وتدتعهد توي مَنْ وَالْنَتَينُ وَمَعَنَّاتُم مُا يَصَّلَّى وَلِيْسُ دَكِيهُمُا طلبًا في للعَطيَّةُ وَلَهِي ارْبِعان مَكَ وَلَا الْمُأْلِ الزونرونرونك كان فاضك

عبَعْتِ جُرِينًا يُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ لْهُ كُفِّلُ فِي اللَّانَ الْحُونَ اللَّحَبِّ الْخُمُونِينَ السَّرِي واكلناني مكنى البتوا في شنايا احتاى واطلاك ارُهَا دَمَا مِتُوسَطًا فِي ان يكون عَيْرُهَا في حَدِمة رَسَا وأحكه واستكاتها المصطنى خنزيكا انتعينهما فانها تدبعبامعي فالبضري مواتلمنطن وينابراعواب اوُليك الدُن التماؤهُ مكتورً عن يتعل لحيّاه + المرحول برَّنَكُ فِي كُلُحُن و لَا قُول بِصَّا امْرَعُولُ وَلِينَطَهُر حِلْتَ لَحُصُل احُدُ ورَّبِنَا قَرَبُ فَلاَنْهُمُواْ بِثَى بُلِ وَزَا الْفَلاَ والطلبات بالفكري كلفل وارفعواظلما ترالياسة وشلام الشالن بغوق كلراي وعقل تعفظ قلويث وهمكربيتوع المتيخ ومن الان بااخوتي خصال المقدن فالغفاف وحصال التوالنفا والمصال الحبوب المدفضة والإعال الني تخدونت رطه اياها فاضرواه هنب التي تعلموها وتعمر مكوفات واخذ توهاعي وكاليمؤهاني بهافا علوا فاشرك التلام يلاسع

وتَمَضَّتُ كِلَّا بِعَنْهُم بِهِ إلى مُعْ النورُد يَطَوُسُ عَرِّمًا طِينًا ٥ شرايدا لخالق الخي الناطق وديعكه متعتبلة مرضيته مله فالفي يرزوكم كما تخابر الرشالة إلى اهله ولاحالين وفيهن العك ود اليه كفناه سيئوج المتيع وشابيئا المحدول لكواندا لاب التَابِعُد ﴿ النَّصَالُ لِأَوْلُ ﴿ الأبدين المن الترواا لتلام على عنى الاطها والمتدنين مِن بُولِسَ رَبِّول بِسُوع المسيَّح اللهُ وَطِيما تَا وَسَ ميتوع المتئح الأهؤه النن معي بقرونه القالم ويزبر الأخ الى بنوكاتايس بن الاغوالاطها ن السَّلَامُ اللَّاطِهُ الرَّمَعُونُ وَيَخَاصُهُ هُولاءِ الدِّن في المؤمنين بيئوع المتدخ الشلامعك والنعدرات الهليت ميك ونعكة ركنا يتوي المتيع تلون مع ابينا ورينا يتوع المتبع مات الفكراله الاتنا يؤوالمتيع في الحاضة النفل عليكامن العُاصِرُنِا اَجْوَعُ الْمِنْ تعنابًا يَالْمُ سِتَوع المنيخ ومُودتِرُ لِمنِع الأطفارُ كُلِّ الرِيَّالُ الْ الْمُلْفِيَّلِمُوتِينُونِينُ وَكَانَ كَيْبِ بِهَارِنَ مِن اعَل الرَّعِا الْمُنْفِظ للرِّني لَمَّا وَلَك الذِّي مَعْمَوُهُ رؤميده وبعث بهامع طيماتا وس فالبنرود بطوس مِن مَن كُ بِكُلْهُ مِقَالِثُ رَى التَى اللهُ عَوْهُ النَّارِ والشكلة واعاائل الملالنيا فعتمع تتركنعلها نيكم انصا منديع سمعتم وعفتم تعقاله بالنسط على اتعلم بن أبا ف خذينا الحبيف الذي وعنكرخادم كابؤك بالمتيع فعث طالح اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَجِ + وَلَدَلِكَ عُنَّ الشَّا مُنْ لَدِيعُمْ المناغبخ لتنا نندس المتلكه عليموالدعاهر

ان عَسَلُوا مِعْ فِيهُ مِنْ مَا أَمَا مُدَّا يَكُلُ مُلَا وَ بُلُ مُمَّا إِنَّ وَلَيْمًا تُواعُالُا النَّهُ بَيْنَكُرْ بِهُ لَهُ حَتَى وَمُوِّيَّهُ وَلِيقِهُ لَا يُعْمَلُونِهِ كالحق وترمئوا الله عينع الإعال الشالحة وثاتوا الفازون تديد المعيث وتواوران الترافة على ياللاواسات في المغرور الشور والتصل و المنظم عن في كل منا وْسَقُ وَلِمِ رَوْلُوا عَنِ رَجَا السُّرِئُ النَّي لَعَا النَّهِ النَّهَ الْمَا وإناهة ويتشرؤورمن العصلا لشاى تشكفاه انتذت فيجيم الخليثة الفي تحسالتما فالتي كنسأ الكث الذى اخله النعيت لمن ارث الأطها رئية الناب بولنن هاد مها والتيم بها وانا استرماً المعلفيم وانقدناس شلطان المظلة وحآء بناالي كملو اعت ين الأنعاع والالادوام نعَايض كرا بالنيخ المبيت دكك الذئ مكنابيد النجاه وغنران الذوط لذك المنتاث المنتفئ الذي موجاعة المؤمنين صولة الله الذك لا يرئ وبصور عنع الحالان وتع على ك التي كنتانا عادمها كتدبيله الدي جعلانيكم يحية النماو في الأمن وكلا يرثى وكالايرك بناك الاكل كلة الرالة ولان النوالذي الورل عَنْتُ المؤات والاراب والعيشا والمسلطين وكالمتحيدة عن اهل لدهوروا الاحماد وقد اعلى لله الأطهار وبه خلى ومؤقب ل كاللاشيا وبه توام كالخلاص الذن احت الله ان يعلم مراعي عد هناالت كان جست الخاعة وهو الرئيس والبلائية الانبعاث فالمنعوث الذكهوالمنيح الخال فلاركا عدن بين الأموات ليكول أولان فكالى لان الما كله الدى بمشربة ويحن ندعوا النه وتنصر يدويهم فيدشا ان على فعلين شاان يرزب مندكاني واصل اسرة كالمدنك كالمدنكية كالتان ات الما والما صلته ذات بين كلا فالنا والمالية كاللافى لايان سنوع المنع والمنايقان والم الصاالين لفتم من قبل وكا واعدا ينما وروايا

حَمَا تَالِدُ الدِّي تَعْلَعُ حَمَّدًا لَحُطَانًا عَمَّانَ المنكِرِ ودُونَنُتُمْ مِعَهُ مَا لَمُعُورَتِهُ وَأَسْعَتْتُمْ بِهَامِعُهُ أَدَامَنَتُمُ بايدا شذالني بعتَهُ مِن بين المرقع وانمَ النَّاكِينَةُ اموا تا يخطأ يا كروعولة احتياء كرواحيا كرمعة وغفر لناخطايا الكلها وابطل بعضاياه صك دوينا الذي كان مُضَادَدُ النَا وُاخَكَ مِن بَيْنَا وُطِبعَهُ ي صَلَيْدَة ويَغُلَعْهُ فَضِوا لَرُسَّا وَالْمُسْلَطَينَ واخرام بطهوراقنومة قلايعوينها عدالمطعم وَالْمُنْ مِنْ الْمُعْمَادُ وَرُووَيْنَ لَهُ هُوَرُطُالِتِهِ هَذِهِ التِّي فِي ظَلِ المَزْمَعَاتُ فَا نُهَ الْحِتْدِهُ وَلِكَيْحُ ولعكا تحداني فرمه بتواضع القه فحي تخضعوا العلالاللا اذيفتم على الريات ونعتضر بإطلا براي بمتدئ وكانفتك بالزاملاي مند يُركبُ جَينا لمستدون عَوربالعرف والانصالي ويستوابترينة السلة وان كنتم فدمتم مع المتيخ عَنَارِكَانَ هَذَا العَالَمُ فَلَم صَمَّ لِكُنَّا نُوكَ كَا نَكُّمُ

بعني لتورا

هُذَا الْأَنْزُوا حَتَهَد مُعُونِهُ مَا اعْطِينِ الْإِيوالِوَةُ كُلُحُتُ انْ نَعْلُوا اَنْ جَهَا دَلِي عُنَكُمْ وَعُنِ الرِّنِ هُتُ بلادتيا وعَن سُايِرَالدَّنِ لِرَبُووَا وَحِمَا لِمُسَدِّلِهُ مِنْ قلوبهم ويدنون بالحب ال الموعظة والعربة سر الكب والمتيح المكتف ميدجيع دخا برالحكه والقله وأنا اقطعنا لللايطعيه احدىعط الكلم فايوان كنت بالحندنانيًا عنرفاني بالوخ معم وت افرَحَ مُا ارْيِ مِن التُمْعَامِدَ وَصُدَق ايَا كُرِبالمَدَعُ الفصل لناك فكا قبلتم يؤو والمتيخ رتيناه فلة فالتمعوا وامولا وسفكة واللم تبنول بدوتبتنون على لايمان الذي تعلم التنظافانية بالمفكرة واحروا أن يشلب لمراحد بالفلت عَدُوصُلالة البّاطِل كعلفه النا والتي التدعوها في اران هذا العالم والنواية الذكة لفيد كال اللاهوة جسد يا وبد تكاؤن انتم ايضا منهوكان منع ازوتها والمتلطين وبدختنتم وَالْحَرُدُ وَالنَّرَارَةُ وَالْاَفَرَتَ وَالْعُولِ الْمَاطِلُ لِاَعْرَجْنَ > مِن افْوَاهُمْ وَلِايكُرُن بَعْضُكُمْ بِبَعْضٌ لِلْمُلْعُولُ الأنسَّا بِ العَمْيِقِ مُعْ حَيْعٌ مُبَوِّلَتُهُ وَالسَّوْ الأنسَّا الحديث الذي يتحدد بالغِلم شبكه خالقه حيث ليس يهودي ولا تعوي ولاطناك ولاغراه ولايوان ولااعج ولاعبد ولاحروك المنوبة البتؤاكا صنسا الذالاطها والاحتاء الرَّاتَهُ وَالرَّحِيدُ وَالسُّهِوَلِهُ وَتُواضِمُ الْهُمُّهُ وَاللَّهِ الرَّالِيُّ والاناه وكؤنؤا يحتمل يعضم بعضا ويفعر بعض لبعض وأن كان احد على صاحبه عيض مكاعفر للراكتيع كذلك فاعتروا انتم ايشا والدواع هب الله يُما كُلُفَ الوَّدُ فائدُ وِمَا فَالْكُلِ فِي فَكُمُ المَيْحِ يزيدن فلوكرا لذى لددعية عندوات ا الفصل لخامس وكؤنؤا تسكرون المتيو لتخلل كلته فيها وتعنيه بخاجله ولانوان الحاوب تنوشكم وتوة بونهاا بالمزاميروا لتعابيخ واعالي

أحيًا في هُذَا الْعَالِوُونِقًا إِدْلِا لِانْدُنْ مِن كَذَا وَ لِإِ مدق كذاؤلا تعب كذا فائ هنه الاتياسعت تغشعه وانمامي فصايا تعلم لناس ويرون كات فِيْهَا كُلُّمْ حَكُمْ مِنْ جَهَدَ التَّوَامِعُ وَالْخُولَالِهِ فِ وتركهم النعقة على لحند ليس بدي لاير والكت في اللهيئيا التي في توبت المستد المصر لل ترام مان كنتمالان قدمتم نهالمتكور فاظلؤا ما فوقحيث المينع عالتن كأب النة والمتوالما مؤن لألماني اللاص فانكر قدمتم وصا تكرمت تشره مي المتعولية واداطهرالمتح كماكر مناك تطهرون انتمعه بالخدا لعظيم فاستؤاا لأن اعضا كرالئ علالان اعَىٰ الزِّنا وَالنَّا يَعُدُوا لارْعَا عُوالنَّهُوهُ الْجُبَيْدُ والظلم الذيع عنادة الازمان فاخترن كخاص الشرور تغلفضك شأبا بنآ المغضنة وبهكا تعبيم انتم مِن قَبُلُ عُن كُنتُم يَتعُلُون يَهُا فا مَّاللَّان فَاطْمُوا عَنْرُهُ فِي كُلُّهُ الْعُمَّا لَعُضَبُّ المنطق للكلام بسّرالتيخ الذي النامؤنف في سَبرَدُ للمُعلِن سُ فانطق بدكائحت على ولتعول الخلدعندالخالفات للرني الأيانة وابتكا عوامنه عتكره وليكن كلامكا تحل َمِنِ النَّعُدُ كَا لَتَيُ الْدِيصِلِ اللَّهِ وَاعْرَبُوا لِيمَ يَبْعِلُلا \* ان غيبوًا إِنَّا إِنَّا انْتَاتًا فَامَّآ خَبِرِي وِمَا عُنْدُكُّ فشيغترم بوظيخيقوس لأح الجبث والخادم الموت الذي وأخور الرئية فدا الذي مقهته الدي فيعتب الانزليغرف ماغندم ويغذي ملؤ بزموا نايتموتر للاج المتعن لجبيب لذي فوتض منكم وعا يعلما نكر كالناوصا تحن فية بيتريكم الشاكم ارتسكط خوش لمتبي عي ومُرقيق ابنء بُرُنا كا الذي وَصَيْدَ كَابِهِ أَنْ تَعَبَّلُوهُ أَنْ صَارِ لَيْكُمْ وسنوج الذي يدعا يسطنس مواج الثين مرساهل الحتًا نْ وَمُ خَاصَّه أَعُوانِي فِي مُلَاقِتِ اللَّهُ وَمُ كَا نُوَا عزاي وانتال ويتركل لتلاح المدا الدي ويناعد المتنج وينصت كالحيدى الصلاة عليار والتعالكوان

القط والسف لانوا ترتلون الذني تلزين وتمكا اتيت مِنْ تَوْلِ الْمُغْمَالُ لِمُانِمُ رَبِّنَا بِنُوجِ المَيْحِ وَاحْدُولَا السالات مهنته إيااتها السكااخصعتب لبعؤ لحف كالغق المتيز يااتها الرّجال اكدوا سُاكر والتفليدة اغليفت كالتها الابناا طيعوا اباكرن تحلف الم مضري عنن عدرينا الاتها اللابا لانفسير الهاكزباطلة ليلاعتروا كالثعاالعبيد اطيعوا العار للسمانيين في كالحث لابالمراياه له كايتخد الما للائن ليتك عَليمة تتُويُ الله ومك عَلَمْ لَهُمْ مِنْ فَيْ مَا عَلَوْمِ مِن كُلِ مَلْوَدُكُمْ كَا يُعَلِّلُونِكِ للتحا يعل للباش وأغلوان رينا يخوي كرب لك في لعاقب فانزلك تفاؤن والمؤرجزي بخنة وليترهناك محائاة انتهاا الأزاك عراؤا على مالنكر وشاووا بينه والألا عارفين بال الارتبابي النما النمك النادم المماوا الشكاه وكانؤافيها متيقيطات فاكرن معم ليف علينا ايفك ادينت الله لنااب

ببدا شدا ارففاف لرضيم النالة الأذلالحاه لتنالوستي دهيرت الغدد النامنه خوالنصل الاوليف سِ بُعِلِسَ مِصَّلُوانسَ مُطِيمًا تَا وَسَّ لِي جَاعِدَا لِنَسَّا لُونِيتِين المؤمِّدين بالدا لا في ويزَّينَا يتَوجِ المَسْطِ النعَ ومعكم • والشلامين الشابيئ محت لاينيا يتوج المنيع نماذ كراش عرجيعلم في كل ويون وكر كر كري مكواتناه ومذكرونكم الله الكاك اعال ايكاكا ووقق يحتبنك فضد رجايلا برينا يتوج المتيح وعن عاروون باختيا و الله اتَّا كِزَااحُونِ الْكُحْمَا لَانْ مِنْ إِنَّا لِينَ اللَّهُ معطكان لكوبل التعق انصا وتوقع القدين وبالكلك الصَّادُقُ وَانتمانِصًّا تعَلَوُن كَيْتُ كُمَّا بَيْنَكُمْ إِنَّا كُلِّلُ فعَدتسنتهم سُاورَسَا وَدَبلهُ الكلهُ عَلَى عَلَى مَا وَمُنكمُ الكلهُ عَلَى مِن مُناهُ وفرج ووخ القدس وصرم مذا لأجنيم المؤمنة الدين ماقدونيا واخايبا ون فبلاعث كادالدرسا

بَعَوْمُوا كَامِلُ مُلُوثِينِ مُرْضَاهُ اللَّهُ وَإِنَّا شَاهِدَلُهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ غي لندف نيكة وفي الدِّن بلاقيا والدِّن في بارا بولسِّ إ وَبِيِّرَ ﴿ الْمُتَاكِمُ لُومًا الْمُتَّطِينُ حَبِيسُنَا وَدِيمَانٌ ۗ وَاقْرُوا الشكام على الأهوء الذن باللاد فياوسمنان والحاعدالتي في بَيْتُهُ وَاوُا وَرُبِّ هُنِهِ الرِّسَالُهُ عَلَيْهِ وَامْرُوااتُ تَتَوَاعُلِ عَلَى مَل بِيعَة اللادقيا العَروا انتما يضا الرشالة التى كثنت من لادنيا وتؤلؤا لأركينو يراحته فط بالدية التى فىلتەن دَّىنَاحَى تَكْلَهُا وَانْامِلِتَى خَطَطُت مَدا التلام بيدي فاذكر فااسري فالمنهدم كالمي كُلْتُ الرَّسَالُة الحالَمُ الْوَلَا عَالِينٌ وَكَانَ كَتُسْبُهَا مِن رُوسُنَةُ وَنَعَتْ بِهَا مَعَ طُوْخِيقُونِ فَانَاسْيُوسُ وَمُوفِينَ والتجهدة ايساائل

عارلة مربيد تروينيها كداك كتاعي بشاعتكا وتؤق الحان نعطي كاليش بشرك فد متكط بُل أنعُسْمُ النصّاء الانكراحيا وزا وانتم تدكرون الخويدا النافدك سَعَبُ وَمُلدَّ بَا يُدِينُ الْلَكُونَهَا رُكُ لِيُلاَسْفُ لَهُ لَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَا وَالسَّوْانِمُ شَهُودُ لِنَا وَكِنْ الدِّينَا فِكَانِثُونَ اللهُ وبالنقا والتواوا تاكنا بلالع عندجيتم اللومنيت فدتع مؤن الالكوامد وأحدمنه كتا يطل كالطله اللا الك مندة وكتا نسكن قلو كاو سَعَدُم البِهُوا فَ تتَعَواكما يُحَدِّقَهُ الدى دُعَاكِرالى مَكَاوِتُهُ وَيَحْلُ الْفَصَلِ النانى ولهذا الأمويحن ايضا ندس الشكرية لان كلة الله التي مَنْ المُوهِ أُمَّا وَا خَذِ مَوْهَا عَنَا الأَحْكُم وَ الْمَانَ فلموما وكانكانها عقالما الأناتها تفاتفا فيثلم الفعل المعند المؤمني وانتماا خوتى تدتستهم بخاعة الله التي بيهود اللومنه ستوع المنولانكرف احملتم الفكابن عثيرته مثل لذي احماؤام بن المهؤة الوليك المنن متلؤات تاستوع المنيع وبعشوا

وانتُشرَّتُ الايمًا قدُورسُا وَاخَا سِامْعُطُ كُلِّيهِ كُلِّلِدُ أَعَ ا يُانِلُو بَاللَّهُ لَكُلَّا يَعْمُ اللَّهِ عَبْرِلْتَ نِفُولِ فِيكُمْ شَيًّا وَهُهُم - يُعْرُون كيت كان مدخلنا المكروكيف فعلم الاسن عَبَادَةَ الْأُوزُانُ لِمَعُبْدُوا اللَّهِ الْحَيُّ الْحَتَّى أَوْ تَرْجُونَ ابنهُ اتسابن التيا ينوي المسوالذي بعُد بن بي اللموات ومؤينج ينكاس الرجز الأق وأنتم تعوون الخوق أت مُدَّمِلْنَا الْمِكْرِ لِرِيْكُنْ بِالْمُلَدِّ وَلَكُنْكُ الكنااولاون تمنا كانعلون بغيليغوس مكينيد بالجنهادا لندين كلنا دبيشري لمنيؤ مزالة الامساء ولس ترتنا بن حَهَة صَلَالَهُ ولا يَا عُدولا حُد وتحفاكا ختما واشدايانا النؤتن علىشراه وهلدك ننطق لاكانئا نود بضاالنان المضااش الذكايجن قلومنا ولرنحرقط التول بالحيل كاقدعكم وكاملنا قطاليك في والرغب الله يشهد بدلك والمنفس الدخد مِنْ النَّاسُ لَاسْلُم وَلابِنَ عُرُو حَين كِمَّا نَقُدر عَلَاتُ المؤن مراب كرسل المنيع المكتاب كالاطفال

ايا والنفاق من ان بخرم الحرب فيكون ما تعيدًا ميك باطلاع فامتاا المان مندالمتشارف الساطيما تافيق مِن عَند لا مِسْرَنَا الْمَالْلُومِ عَبْدَكُمْ وَاحْدِنا عَسَ دِ ﴿ لَمُ لِنَّا فِي كُلِّكُونَ وَالْكُرْشُتُنَا مُؤْنِ الْحِرْوُيَّيْنَا ۗ كاختيا فذاالى مثبتة نقدتع زتنا لذلك بسنط كالفوتت فيحتع شالدنا وغؤمنا من أخلفاكم والان عيا ان الم اقمَ على الايان بريدًا والأشكر نستطيعان وري عنكرال الشعلى لرورسره ي سُبِهُ الآان نكتراً لا بنهال الله الكالله المالة ونهارًا في ان نرى وعومه ونكل فيصدا عانكر وإشار وتنابؤه المنخ ينقل بنا اليكم وبالزوة وورد فيد من كل فالقيمنا لصاحبة وانتحل اخدكا عبكم نحن ويود لا ويثثت فلوكر الأ لوم في الطُّهُ اللهُ وَالم اللهُ الدِّينَا عُنْدَ عِي رَبُّنَا يَتُوكِ المسيح في جَيْع قديثيده ص الإن بالموقي نشالكر

18/8/

على الأنبي اليق مهم وعلينا وليس يطلون رضاالله وقد صاروا اصداد الجينع الناس عن ينعونا من كلم الشعقت لعيوا استماما لمطاياه يعتض إخن وقد ا دركهمُ التَّخْطُ اللهُ لَعَا مَبُهُ فَا مُاانِمَ يُااخِوْنُهُ فَتَ فَ ا حُدُنا انَّتَامًا مَنْ لم يَهُ زَمَانِنَا هُنا المِعْهِنَا المُنعِلَوْنِهَا • وَقُدُمُ صَنَّا عَلِي النظامِ إِلَى فَجُوْهُمْ عَتْ مَدْيِدٌ وَبُويَتٍ ان الله عليكرا نَا مُولِثَ مِنْ وَلَا نَنتُينَ مَعَا تَعَالَمُ الْمُعْلَانُ فائ في رجا وزا م ورزا وأكلنك لحزبا الآانة اسام سَيْدُ نَايِتُورُ المَيْعِينَ عِيَّهُ وَانْدُرِمُ حَمَّدُ الْبِعِلْمِينَا والانتالرنصين الحببناات نتخلف كاتناس وجدنا ونومه اليكرظفاتا وش اخا زاحفادم الله وعويدًا في شرك ليتم لشتكمرو يطلب ليلرية اياناوليلايعم احدمنكم م في هذه الشرار التي بعًا منه الم والتم تعلق ات لهنه البلايا فعننا وض كناعند (ايصافدتست فاعلنا واثامر معون تتعاشاة الحفدواكت كافك علتم الله كان ولذلك الايشالراص وعي الضلة لاع

ان تَاوَنُوا سَاكُنينِ مُتَبْلين عَلَى عَالَكُورَ كُونُوا تُدَوُن ٧٠. بايديركا اوصيتلا لتتعوا بالقنؤع غندا لحارجيت مِن مُلتكرُولا عَمَا حَوْن الْي احْد الْمُصَلِّ الْوَابِهِ وَاحْتِ ان يَعِلُوا يَا احْوِيُّ انَّ الدِّن يُودَرُونُ لانسَعَى ان عَذَنُوا عَلَيهُ مُركِحنًا يِوالنَا مِي الدِّن لارجَاءِ لَهُتِمَ الانااد كذا نوس باق يتوى مات وانبعث مكذلك يَا يَ الله ايضًا بالذِّن رَقِدُوا بِينُوع مَعَدُ مُمَانًا يَحْدُمُ بهذا عن تول ينا انائن الآن سقى احساني محى رِينًا ولا الحتى بالمن رقدوًا ولان رينًا المن ومص رَبُيْنَ الملاحظة وبوقات الذي ينزل والعَماء فسنبعيث اؤلا الموق الين ماتواع كالايا سالنج وعنده الدين الأن سقك احداه مخطفه عقم حيعًا بالعام لفلتي رَّبُنا في الهوا و مكذ لك تكون مُع رينا في كل من عليف زيع ضلا بعضًا بعد الكلام واناالاوتات واللامنديا المواتي فلينت بكم حَاجُه أَلِي أَنْ نَكْتِ بِبْكَ البِكُو لَانْكُرْ تَعَلَّوُكُ يِقَيْنًا \*

وتتنفترج البلربرنا ينوع المنيخ انكا تبلغ مناكيد سبغي لكران تتعو المترضي الله وحافد تعميم ايضا التريدواني · أَك جُدُّا فَعُدعُومُ مَا يُ مَصَا يَا اسْتِوْ ، عَمَا لَا فِي رَبْسَا يئوج المتبح فانايشا المه طهارتر وان تكونوا بحتسب للزنا تحكة ويكؤب كالنشا ف منه عشل فيسك اناه بالطَّهُ أَنَّ وَالْكُرَّامُهُ وَلَا الْمِالْتُهُوهُ كُتِتَ إِير المتعصِّه ليِّن لا يَعْرُفُون الله ولا يعترون على ت يتحاوروا وكان وعلاق بعتصب الانتان سلماخاه على مذا الانولان رينا موالعات لفنه الاشكا كُلُهُا كَاقُلْمُالُامِن قَسْلُ وَاوْعَزُنَا الْهُلُاوُلُرِيدَ عُكُمُ الله للعائد باللطهان فليعلن يظلم الثه لا الأنشأن يطلم بالنئية الدالذي جعلفهم رؤحه الفتري + فا مَّا فِي مُوْدة اللَّهُ وَعُلْسُهُمْ مُمَّاجِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُلْتُ المام لاندرن انستكم فدعلا الله انتخت بعضم بعضا ولذاك تععلون انشاعيتم الاحتصالين ماقدون كلها وانااطله ليكر بالغون ان تعضلوا وتعتهدوا

## Torn Page(s)

لهُمْ بِغَصْلِ الْحَبَّدُ مِن اجَلَى عُلَهُ رُسُّا لِمُوحَ وَسُلِوْحُ وَسَسُا الْكُر بالفعينا اذبوا المدتبئي مختعوا الشعار العلوس وإحتلؤا تتل الضعفا وتانؤابا رواحا علحك اخذويعقطؤان بخازي اخدسكم شثه بنلها وُلكِن النَّعُوا صَالَّهِ فِي الرَّالصَّا لَحَاتَ بعضا لمعض ولكا مدا محوا في كاحد وصافا بلانتوروا الله الاب في الحالة ما ف منه فيمشيئة الله نيكم بيئوع المبيئع لانطفو الرونج ولانزدلوا لنوات المتعنوا الاشياكلها وتتكوا رباحت منها واحروا بن كالشرة ودي والساله السنائم يطهركم جيعانطه يراكانا لاوكل اننتكم فاروا مكروا حناه توغفظ لاكوزالي بخي تينايعوج المتبخ والذي دعا كرصادق ومويع على الدير والخوتي ملاا عليت وشاؤاعلى عيتم احورتنا بالتشلة الظاهرة فاختم علي كرالي أن تعرف شالنا ف

اِنْ بَعِمَ تَنَاامًا بِحِنْجَ لِللَّهُ لِيلِكُ وَبِيمًا الدِّن يَحَدُون ﴿ لَكَ يَعُولُونَ إِنَّمَ فِي هَنِهِ وَسَكُونٌ مُعْمَا لَكَ يَعْجِ عَلِيمٌ الواريعتة كايفية الخاض المتلؤولان التون وفاشا التَّمَ الْاعُونِ فَلَسْمَ يَهُ طَلَّمَ يُرْتَكُمُ فِيهَا لَكَ الْهُومُ كاللقن لانكرميتكا إئنا نؤدونها ووكشتم ابئيا لينل وكا أبنا ظلام فلاترقد ملا الأن كتابرا لهان ولكي لكن عُتُلامتينَ مُنطَينُ فَأَنَّ الدِّن يُنَامُونَ فِبِاللَّهِ لَيْنَامُونُ والين يشكرون ساللك ينكوث واشاخن النوعن المانها وفلنك أيعاضا بهايرنا ولابتين درع الأنمان بالمؤدة ولنضع على دووتسنا بيضة رجسا: المياة لافاش ربعقلنا للخط الانتساالياه بالرب بتوج المتيع ولك الذي مات يسمنا مكما ابقاضا كَا اوْرُونَا لِحِياً مَعُهُ حَيِمًا + وَلَهُذَا فَلَمَّ زِيعُصْكُ بعضا ولين بعضا بغضا كاقد تصنعون انصاه وتطلب ليكركا اخوتي ان ملؤنوا تفرفون الزن يتعبون فيكا وبتؤمون في وعوهم برنا ويعلوكم وتعتَدُول

## Torn Page(s)

مراسة الرَّوْف الرَّحْم السيالة النائيدالي اهل سئالونية في هم فل لفدًا التاسعه النصل لأول بن بُولِيَ مِصَّلُوا نَتُحُ طِيمًا تَا وَتِنْ الْمُجَاعِدَ النَّا لُونِيَيْنِ الْجَاعِدَ النَّا لُونِيِّيْنِ الْجَاعِدَ المقمنين بالشابيعا وتؤكنا يتعطآ لمتع النعيمعة وَالتَّلامِنِ اللَّهُ آمَيْنَا فِينَ لِتَنَاسِنُوعُ المَيْعِيمُ أَنَّا معتقين بالنكرية عنكري كلهن الفوي كالحث النفا عُالله بِرُداد وود حَيْعَ لري وَدُ امرى لعُناصِهُ المنتَحْرِكُنُ الشَّالْلِ يَعْظُمُ اللَّهِ محيع ايانا وصعر على مهد لروشدا مدلا اللان يتماون التبين علما شالعذل لتستاعا فالمكاتف المنى بشبيها المؤن وإنكان عذ الاعتدافة اف بجزي المضيقا فللم منيقًا فينتك (مغنا انت الينن تضطهدون عندطهور يتناينوع الميم بن النَّماني جند لايلته عن بحقل النَّفَ

عَلَيْهَ الْمُحْوَة الْأَطِهَارُ وَنَعُدَّ لِتَنَا بِنُوعَ النِّعْمَلُمُ الْمُعَالِمُ الْمُحْدِثِهِ الْمُحْدِثِ ا

3110 ا مَهُ يَعَلَمُ فِي هِيكُلِ الشَّوْكِ بِعَن نَفْتُهُ اللَّهُ هُوَاللَّهُ الماتذرون الى اخبرتكر بقنه الاشياعين كنت عند و وَوَرَتَعُ مُونَ الْأَنَّ انَّهُ مِسَكُ لِيظِهِرُ لَكُ فَي الانه الان سرالام قديقل فيه ولك تَهُ مَتُوك الان حَى يُلِفَ مِن الوسِّط فَيُسُدُ يَظْهُ رِالْكَيْمُ الذى يَعْنَكُ رَّنَنَا بِيَوْجِ المِيْرِمِوْجِ فِيهُ فِيبُطُلُهُ يظهؤريخية + وإنا مح ال بكيرة الشيطان بخاللوي والالت والأعاميك لكادنه وبحل جُلِهُ لَهُ اللَّهُ التَّي تَلْوَكَ فِي الْهَالَكُونَ لِأَنْهُ لِمُعْتَلِقًا حب القسط لعنوابه ولذلك رئ الشعكيه مكينة الطغيان ليصدقوا بالافك يعاقب عينع الدِّينَ لريقُدُمُوا بالعَسْط بُل صُوابالاً مْ وَامَّا يُحُنُّ فاتاحسنون بلغ تعلم الشخاص بتبيلرا افوق احتارينا الان استداحتها لرايت كم متعدين الروخ وايمان المخ ولهبه الاغتياد عالريشن يرئاه لتكونوا الملالخد تهنايئو والمتبح في الأن المؤلفة

بلعنيط لنا ومن اوليك الدِّن لريون الله ومن المن لريعيس الجيل ربنا يتوع المتئم فانم تحدون في الرس ملاي الانتبن وجه رَّيْنَا وَمَن عُدْتَدُرتَهُ ادَّاجًا ولِيَحَدُدُ فى قَدْسِتُ دُورَتَبُ فِي اعْاجِيْدِ بُوسِيْدُ لِتَصُدِقَ شَهَاءُ تَنَالُائِ وَلَا الدَوْرُولُدُلُكُ نَصَلَيْ لَلْكِيدُ كلف ان وهلاالله لدعوت وملا المن كل فوك الصَّالِحَات وَاعَالُ الأَيَّا وَبِالْتَقَعُ لِيمَعُ وَكُرُا مَنْمُ ومنا ينوع المنح ويحكروا انتمايقا بوكنعة الكفنا وقينايتوع المتخ الفصل الناي وغن مطل ليكر كالفوق في الترجي رَّينا يوع التَّبح دي احماء اليدا المعفاؤا بالمؤف فيفركم ولادعواب كله ولابن يوخ ولابن ساله ترد المكركاتها منا بانة قدمض ومنا للاعطفية اعديعي الأنكالاندلين كون الدحتي لمون العتق اولاويطهرانان المطته ان الوارالمضاؤد وينتكرعلى كان دى الها ماعددي

عَلِي حَدِمُ لَا يَنُ وَلَكَ لَا ثُمَّ لَا يَعُلُلُنَا وَلِكُمَّا أَرُونَا اتَّ تعطيم بانقتنا منالاني متنتهوا بنام كيت كتسا عَدَ ﴿ انصًا بَهُ لَا كُنَّا مِتَصْدُ إِنَّ كُلِّ فَ لَا يَعَلَى يَعِلَ ويكذ فلايظعم ومَدبُلغناانَ بَينَا مُومًا يُنيون النَّعَى والنائي مما والمرابع لون شرا الاالاناطنات مَعَىٰ وَعِهِ وَمِثْلُهُمُ إِلَّ بِيَوْجُ الْمُنْجُ الْ يتكنوا عَامُ عَلَيْدُ وَمِلْ لَمُونَ فَ لَكُمْمُ "وَانْا آنَمُ الْاعْوِنْ وكالمتلئ منحشن الصنيطيع وانكان اخدتك للالآ ينتهى لي مصايًا نا التى في هذه الشالة فاعترادًا هذا ولا تبالطون ليخري والانزاؤم منزلة العدق كالحطف كايزعط الاح واشرب الخلام يهب للوالخلام في تحل وقت وفي كل في ورتينا يلون معلم عيدا هُذَا التَّلامِ إِنَا يُولِسُ خَطَطَتُهُ سِدِيٌّ وَهُوْعُلَامُ لي مكذي المتد في جيم عايلي معد ربيا يدوع المنع كۈن ئوجىعكم ااخوتى ائب خود غ

المُبَتِّوْا وَإِصْرُوا عَلَى لُوصًا يَهُ التِي تَعَلَّمُ مِن كُلامُنا مُشَامِهُ ص رسّا لتنا وسيدنا يتوى المسِّع والمداورنا ولك الد احتبنا ووهب لناغزاه ابدتا ورهاء صالحاسعته هُونليعَري تَلْوَبُ (وَيُثَبِّنكُمُ عَلَى كَالْ وَلَوْ عَلَى اللَّهِ العصل الناكث الانالاحتنا ماناعليك ان تُلون كلدَ وَيُنَامُا صَيديمُد فِصُدِ بُكُلُ كَانَ كَاهِ عَندُمُ ويشكهن النامل لاخرا وللادن مانة ليتما الأمارلك احدوالة صادق محق هذا الذي ينبتك ومحفظ مِن الشيطان الجنيفة وعن وانتون بري رسا أَنَّ الْأَمْرِ الَّذِي تُوصِيُّ لِمِيدٌ قَدَ تَعَلَّمُونَ وَتَعْفَانُ أَيْصًا \* ورتينا ينقوم اؤبلو لزنارية عبئه الشعضة للنبط شق انانوصيكم الخؤق المرتنابيوع المنيطان تحانوا كالع خبيث التنبئ والتعي والابناد الصايا التي اخد موضاعنا فانكرتع مؤن كيف بسعى ال يتنته ساه والانتحاث فينه والنطع ساحد طعاماتا أاء الكانت بالكد والتعب فالله لطالها وللانتفال

تَلْنَ مِنْ وَمَيَّد صَالحَهُ فِنَ أَيْمًا نَ مِحْمِدٍ وَيَدَفُّكَ الانتفن عنه الخصال ومالؤالي الاقاول الناطلة لانمالأد والديكؤوا مقلتي التنده وهنه الاينهوك مالتؤلؤك والامانيد ستارفك ونئن تعلمان شتة التوكاه حنث أن لأعام الانتيان على مالمؤري فيها وتعلم هذا ال النئدارت تمع للامارس للانئه والغتاك والمنكا فقين والخطاه والعتكاه والذن ليستؤ بانعيا والذي يضيؤن امام والأن بضريف المهاتهم والقتلة والزئاة والمضاحتي الذكور والنن يتكرمون النا الاحكار والكذابين والحلامين ولخان كان مضادرًا لعَه تعلم الخدل الالدالمف وطالذك وتنت إناعل مالفصل لثان وانا المكررتنا بيوع المترعلية فيتد أيائ الذك عُد فَعُوسًا وَاتَّذَى لَيْسَنَّهُ الْمَالِنَكُ كُنْتُ فَ مِنْكَ

منةرتنا ومصطهرا فضناما ولكي رغت وتلوفيت

خِلتُ السِّالَةِ المَّانِيمُ إِلَى الْمُلْمَثُنَا لَوَيِعَيُّ وَكَانَ كَنْتُ بِهَا مِنْ لَادَتَهَا وُلِيتَ وَكَانَ كَنْتُ بِهَا مِنْ لَادَتَهَا وُلِيتُمِنَّ وَالتَّجِينُ وَالتَّالِقُ اللَّهُ وَالتَّبِينُ وَلَا اللَّهُ وَلِينَا وَلِينَالِينَا وَلِينَا لِينَا لِيَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا لِينَا لِيلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِي

ن الفاشرة الأولى الكه المفاق المفالة الخالفالة الأولى المفاشرة في الفاشرة في العاشرة في العاشرة في المفاشرة في المنطقة من ولنن وسؤول المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمتحدة والتلام بن الله المنطقة والتحدد المنطقة والتحدد المنطقة والتحدد المنطقة والتحدد المنطقة والتحدد المنطقة والمنطقة والم

هَا رُبِّا شَاكُنًا مُعِبَّعِ مَتُوكِ اللَّهِ وَالْتُطَهَّا نَ ۗ فَأَنَّ هُنِهِ الْحُصَّلَة فالمتنذ المتتثلة غندا شعيسنا النى بحتاه تحيَّا المَا سُحَمُّا وُبِيِّهُ إِلَى مِعْ فِهِ الْحَقُّ وَإِنَّهُ وَاحِدُ والوتسيط بيالة والنان واحدا الانشان ينوع المتيع هَذا الذي بدَل سَتَبِهُ في مَكَالَ كُل احُدُّ نَهَا وَهُ حَآاتِ فِي وَتَنَهَا وُصَ الْمُنَادِيهَ مَ وَيَتَهُ لِهَا \* والمتى افؤل ولا اكذك في قدصة معال المتعقب في اياله الحتى وانااحت ان تصلل ارتمال في كل كان وهُ بِرِيعُون إيديهُمْ نَعْتُمْ بَلاَغْضَ وَلا فِكِر \* وكذلك النشابزى العفاف من اللياس والتخف وَالتَعَمَّعَ وَلِيكِن مَرْيَعَهِن الإبالدُولِ وَالدَهَ سَ والمؤه فالنبا المئان واحتربا الاعال الشالحة كابحل النشا اللواتي بنتعلن حُشيَّة الشَّوليكن تعلم المرّاه في مكون بكل المنصور واعتدادن المراه ان تعَلَمُ وَلا نصَيْرُاتًا لِمِعَلَهُما مُلْ فَالتَّكُن فِي وَاعِدُ

الذي معلت ولك واناجا مل الأيان و تدكرت ف نعة رّنَا يتوج المتَيرِ وَالايّان وَالحَبّ الدّرينَعِ وَ المتيع والكله صادقة وهاهلان تتكان يتوك المتحرانا بكاء اللانها وكنا يحالم طاء الديب الْأَازُلِهُمْ وَلِكُنَّهُ لِمُهَدِأَ رَحَى كَن يَا مَا الْأُولُ يَطْهُد يتوع التيوجيم أناته من الاللومنن بولما أ الخلدمال العالم الذي لاينعير الشالذي لأيرك مض له المخد والوقاروالكرامة المائد الاباداين فيمُ إِن النَّدَوَ عَلَى هُذِهِ الوَصَيَّهُ بِالبِّي طَمَانًا وَسَّ النَّاسِطَ الاولى الني تعَرَّب وَيُل لِتَعَرَّبُ مِن المَاكِمُ مَن المَاكْمُ المشنئه كاينان وبته صالحه فان الذن تدو معو مناعنه تعطافا من الايان مشاهم الوس والاكتناء روس فدين الذين اسلتهما الى الشيطان لود كا كلايفتريا + وإنا اخالك فنل كل شي الاسكا بتغريب الطلك لى الله بالصَّلاه والنَض وَالنَّا عَن النَّا سَ حَنْقًا عَن الماؤكة والعَظا التحلُّ مُحَلَّا

التيا ولايلونوا يتكلون المشائية ولايكونوا سيلوك الأكثارين الخرو لاعتبؤا الكنيك لعتن المتشكؤ بسَرا لامان بنيّه عَالصَهُ وَالاَمْرِيهِ مَوْلاً الْ يتعَينوا اولاً ويعد الذي يدون اذا كا مؤاللا لف + وكذاك النساانيمًا فلتكن عَنينات مُتيعًظات 18/81 بِضَرِّيْنِ مُامُونَاتِ فِي كُلِيْنُ وَلَا يَكُن يَحَا لَكَتْ وليكن التمامت فبنكات لدامواه واحن واحتن مَدُبِعِينِينَهُ وَبِنتِهِ وَأَنَّ الدِّن يَعْتِبُونِ الحَدَثَ يكنشبؤن لنغؤت فمرمرتية صالحة وبلاه كنائ لمتعضم فى الأيمان بيسكور المتيط وقد كنبت ليك بهنا لرصابا والاانعاان اعتمعلنك عاحلاه واريدان ابطات علك ان تعلم كيف يبعى التعلب ني بَتِ اللهُ التي هي سِعَة الله الخيُّ عُوْدِ الْحَ وَإِمَّا اللَّهُ رَحِتُنا أَنْ سِرِهُ ذَا لَعَدُلُ لِعُظِيمٌ ﴿ أَكُمْ الْمُ تَحَلَّى بالجئد وبترب القرح وتوااي الملاحظة وأبنزت

فَأَنَّ أَدُم حُمِلُ وَلَا وَبِعُمْ مُوَّا وَلَرِيطُعُ أَدُمْ اللَّهُ وَلَا عُمْ مُوَّاءُ وَلَرِيطُعُ أَدُمْ اللَّهُ وَل طغت وتحاورت الوصنه لكنها تتعلق الأن بولايها الانسانان ما فامواعلى لأنمان والمؤدة والتطهسارة فالغنان المصلال ووالكلدصادقة اندان اختها احدالتسستة فقدائتها علاصالحا وقديت ان يلؤك المتنسقين لايؤصد فيدعيث من كان بعَلَامُواهُ وَإِحْرَةُ فِينَ هُومُتَمَعَظُ فِي الْحُدَّعُ عَنْدُتُ متوقر مخت للغربا عالم غيودن على وللخرولا ترويف إلى الفرة بلياون متواسعًا ولايكون محاسا ولاعتالان ويحسن تدبيب مدورين بنيث وتحلهم على لظاعه وعيم الظهائ فانداذا كان لاعنن تدبيب المناهد الله عنى تدبير بيعة الله ولالمون عدا الأيان لللائتكاروب سي عَتَوْنُهُ النَّهُ طَانَ وَيُبْغِي انصَّا ان كُونُ لا شَهَادَه منته والخالفين لناف الأكان للاستمى العار وي حبايك النفطان والناست الصاحت ليكولا

الله الله

القه الخيئ الذي ويجلى لنًا ترجيعًا وَالمؤمِّدِينَ عَاصَّدُ عَلَّمُ هُنِ الْوَصَالُا وَامْرِتَهَا وَلاَتَدِي احْدًا يَهَا وَن عَدا بَلِكِن مَئْسَ الْكَالْمُؤْمَنِينَ فِي الْعُولُ وَالْسَيْرُهُ وَغَالُوْدُ والانان والطهائ وططب على لتراآء اليحسب تدوي وعلى لطلبه والتعلين ولاستهاؤن بالنعك التَي نَاكُ التَي اوْتِيتَهَا مَا لِنَبِقَعُ وَوَضَعُ مِدْ الْعَنْ يُغَيِّدُ وادرتره بما الكشيكا وتشكاعل بها التي يكون اتبالك طاهرانك احد واحتط نعشك وعلك وابت عليمه فالدان تفعل وكال يجي فنسك والن سيموكك ولا مَنْ مَهِ وَالنَّارِ الطَالِ لِيهُ وَعَزَّهُ كَالأَثِ وَالْأَصُواتُ كاخوتك والعاركالانها أوالشاتات العتكات كواتك باللتعا والإرا الالمل اللاق من الله يعت كانكان منهن اومله لهابنون اؤبنوبني مليتعلوا اؤلا ويتركل الاحشان اليا مليتهم ويتفوا حتوق ابايه فاق هذا موالحتن المتقبل ب الله والما التي في عنى ارسله وحيده فان بصاحب

T بعالام وأنن بوالفالا وصعد الحدو والدخ يتوليد في ذلك صَلِيحًا أَنَّ فِي الْآنِهِ لَهُ الْآخِدُةِ لِنَارِقِ السَّسَابِ انتان الايان ويتبعون الارواع الضالة وتعسليم الشيّاطين مولاء اليّن يضّلون النّاس النكل كادب وسطقون بالانك وتيمهم وتحققه فيهم وينغون مِن التَرْوَجِ وَيَجْتَنْبُونِ الْأَطْعُدُ الْخُصُلَّمُ الله للنععة والشكوللين يؤمنون ويعرفون الحق الأن كَلَا خُلِقَ الشَّحَيَنِ وَلِينَ فِيهِ فَي بَرْدُ وَلِهُ أَنْ مَنْكُ سُكُرُ والمنا يتقدس بحلة القوالقيلاة فادتغامت الاشنا اخوتك تكن خادمًا صادقًا لينوع لينع وانتؤام واك بكلم الأيان وبالغلم الصالح الدك تعلت فابا احادث العاير التحديث ما ودرف نعتك بالتتفاق تدرث المندانكا يزيخ زينكا يتسترك والدريخ ينحاني وهدائع داديقد الحياه ي عَنْ الرَّمَانَ فِي الرَّمَعُ المُصَالَ لِمَاسَ وَالْكُلَّهُ صَاءِ تُهُ سنا مل التبول من اجل لك شصب ونعيد لانا روا

1-

العَدَوْبِنَ عَلَمُ وَاحْتَ بِسُبِبِ لَهُ نَعْبُ وَإِنَّهُ ٱلْأَن تُدُمِّدُ النَّارَ انتان بالميلل الشيطان فانكآن لأنشان فالموني والمؤمنات ازامل فليمنهن ليلاككون كالآعلى لبيعة 13 لي تلفي المدَّعُه الأرامِل الحمَّات ُّ فامَّا المَّسْوُيِّتُ الدئن يمتنكؤن لتنزع فلتضاع خلفئم الكامة وغاشد الدِّن سَصْبُونَ فِي الْكُلُّمُ وَالْمَعُلَمُ فَانَّ الْكِمَّا لِقِولَةُ لاَ كَذِيهُ النَّوْلِ الذِي مُرْضِ وَقُدِينَ هَيْ قِيلَ الْفَاعِلِ حُرْبُ هُ \* الانتكال لتعايد بدا لتسيش الانفادة بولي أوُلْتُ وَنِي لَوْنِ يَعْمُ طُونِ عَلَى وَوسَ لِلا السَّقَى عَالِم النان ليشاور هبوا + واناشدك الله مضية ناسيتشوى المتيغ وملايكته المصطغيان انتعم طعت الوصاكا ولاينبى صردال تئ ولانعل تنيًا عيف ولامحاباه ولاتعلق وضربدك على عد لتراسي ولاتشركن بذاك عد عطاكا غيرك واحفظ ننسك بطهان ولاتشرك لمآه واكتا اشرك بنيراب الحكر لعُلة معد تك واوجًا عُلدا لدَّاينة فا تَ مِن النك من

السوصة وهالتى تدمن القارات والطلمات بالليك وَالنَّهَا رُّفَامًا الَّتِي سَتَغَلَّ اللَّهُ وْنَقُدْمُا رَبُّ وَفَحَتُهُ فامرهب الطبعة أن تلؤن بلالوم ولاعيث وأن كان احدله اتركا وكايتما انكانوا من اعل الأيان واربين ما يصلحهم فقد كنره ما الأيمان وهوشوس الذي لأنونون واحترا لارمله اذا احتربها من لاست شنهاع بشتن شند والتي ترقصت رحاك واحكا للا غع وينهدلها باغال حسنه وكات قدرتت الاولاد واوت الغربا وعشلت المام الفديت ولفتنت عن المضيَّفان وسُعَت في لل عُل صالح+ فامتا المرالدون الارامل فيحتبهن فانقن بعشرت على لمنيخ ويزيدت ال يوقض الرامان وعنويتهن قَا بِمُوْ أَدْ ظُلْتُ الْمِانَفِينَ لِلْأُولُ وَيَعَلِّنَ الْضَالِكَ لَكُ توتطوانفةن فماين البئوة لالتعار الكنكغط ولكن ليلاف الكالخ ويحكن الأباطيل وسطنن ما لابنبغ وأنااحت الان ان بدونج المل لحكاث منهن وُلدت الارلاد ويدرن بيوتهن والميكن

طماناوس لان نى الاكتمعًا بالتونيُّ الأما لم مُدُّخِيلِ إلى الدُّنيَّا مِنْحُ وُقَد عُن إِنَّا لانقدران عربهما ابضًا بنيًّا وَلذَلَ وَعَد يسغيان نقنعها بالقؤت والكنوه والأن عتوك الدَن وَالْعِنَا يُعَوُن فِي إِلَىٰ لَا وَالْعَا مُ وَفَيُّهُوا -كُنْ مُعَنِيعَةُ مُنَاتُ تَعْرِجَالِنَاسُ فِي الْمُنَادُو الْمُلَادُ لات اصل الشرور كلهاجة المالة وقد الفتها وَلَكَ إِنَا مِنْ فَضَالُوا عَنَ لِأَيَانٌ وَأَدْخَالُوا نَعُوسُهُم في شَعًا كُذِيرُطُولِ فا مُما أَتَ بِا وَلِي اللهُ فَا هُرُبُ مِن هَذِهِ الْمُسْمَا وَاسْعِى طَلَكُ لِمُرْوَا لِعَدُلُ وَفِ اترالاييان فالودون اترالصدوالتواسع مفاهد فيسجحة الامان القالمة وادرك عاة الألد الني لها دُعيت وَتُكح شُكرًا صَالِحًا عُصَرَتُهُود 15 كناس واصيك فهام الذي يجي لجيع ويتوع المنه الذي شهد قدام فيلاط تال بنطئ هادة مَعَنَدُ الدي تعفيط هَذِهِ العَصْيَدُ بِالْمَعِيْدِ وَلا دُنتُ الْيَعِمَ طَهُورِ رِبِينَ يتوج المنيخ دلك الذي غيطهري وقته المالحيد

اناتشا خطايا فممره فقد تشعتم المعضع التن ومنهد اناسًا سبعهم حطايام اتباعًا وكذلك الاعال الصَّا لَحُهُ النَّمُا في عَرُفِه ومَا كان سَهَا مَتَاوِرًا فا تَدْكُ يخما واتا الذن مريع رق العودية فليتمشكف باليابهم بَكُلُ كُلِمُهُ لِيُلْالْمِيرَى عَلَيْمُ اللهُ وَتَعَلَيْمُهُ ﴿ وَالدِّينَ لهيم ارياع ومنوت ملايته الاوائم ادم إخوتم ي اللاعان كيزدًا وَوَا حَدَّمُهُ لَهُمْ أَدْصًا رُوالْمُؤْمِينِ وَاحْمًا + وَهُوكِ إِلْدِنَ يِتَارَكُونَ فِي خِدْمَهُمُ لَهُمْ \* فَعُلَّهُمُ هُذَا واطلبه ضعا ليهم وأنكان احديقا تنقله كالخدوكا يدنوا من الصلام التحد الزلمة وكلام رَّمنا ينوع المنيم ىن تعليم وكالله فان منايستدرس عيرات لذك يعنن شيئا بلغوسقيم بالخدالة وبطلك لكلام الذك يكؤن منه الحشد والشقاق والافتري ويتوالراث والمشقد على لناس المنن قدا فتعدث الأدم وحرم فل النشط ويطنوب التعويلة تعان وتماعدن مولاً وفان تجارتنا تكن عظيمة وهي وفالله وتعواه

يستسمرا لأب والان ورؤح القدين له واحشب الربشألة الثانيكما ليظيمونا وتروهي والفدح إلحاء كذغشرة الغصت لما للأولسف - 8 gel مِن بُولَسْ رَبِيُول بِينُوك المتين مُنتَيَّد الله وموعور الحياه الني بيئوع المتيم الي طيئوا فيل الأ الحبيث النعكه والرخمة والشائم من الدالات من رسّنا يسّوع المتيخ نما في شكرا منذ الذي ابًا واخدم من بين إباك بالنتيئة الخالصة الى ادمن ذكرك في والكاتي ليك ونهائل واشتاق الى رؤيتك وأذكر دموعك الاشلى سرورًا عاي طرسالي من ايانك العقيم الذي خل اولا فيخد تك من قبل منك لؤديَّدُ مني الله العيقى واسك اعلمانهُ فَيُكُ الشُّا وَلَوْلُكُ اذْكُرِكُ أَنْ تَسْفُرُهُمْ الله التي فيك بصغرندى عليك فان الله لريع طف دوخ المؤف لروخ التق والؤد والمؤعظة فلانتعان مِن شَهَادَة رَيْنًا ولا في الصَّا الذي انَّا اسْنَهُ كُلُّ احتمل الشرورة المشركة بتوة الشالدي اخياك

التوكفص الك الملود ورف الأراب دلك الذك لذوض عُدُم المَتُ السَّاكَ فِي النُّولُ الذِّكُ لَانْعُدلا حُدِسَ النَّاسَ على الدنومنة واريره احدم الناس ولايستبطيع انشاان يراة ولك الذي لذ الكرامدوا له لطان الى ابد الآبدس ايت كافضاغنيكا هني الذنيكان للايئتك دؤاني مههكم ولايتكلوا على لغنى الذى كاتكان عليدة برعلى تسالخي الذي اعطانا تحلني توتبعة غناه لراحتنا وفان يغلوا اغالكشالحة ويشتغنوا بالانعال الحشنة ويونوا تلتن الاعطا والموابئا هويه عوالنفوته لرثاتنا صَالِكًا للأحوالمزمّع لِينَالوّا الحياه العَيْحَدُ البّاقيّة الطيئوتا وتالهتفظ كالتتودعة واهرش محاع اللاباطيان ون تصاريف العلم الكادب فان التن يطلون متلخد صافاعن الاتمان والنعد معك است كلث السَّالُهُ الأولى لِمُعَرَّا وَتُوعُ كَانَ كُنْتُ بُهَامِنَ ابنا تن وَبعت بعائع طيط تن فالتيح شداياً السا

15

23

وات الأنبااي فاغوا بالنعد الفي للتهابينوع المتيح وانطرالانيا التي تمعتها مى شِهادة سُهود كندف فاورعهاللناس لمؤمنية المن سدرون على ديقل عَدْمُ النَّا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُعْدِي مَتَ الْج ليسور التيج ولينط كالمتعند فينعتد المؤي العُالِرُالِينِ اللَّهِ التَّخِيدُ وَانْجَاهِ الْحَدَمُهَادُا ا فلمَن يَنَال الفلووَالاكليك ان لرَيَّا هِدعُل اسْتَنَهُ وَسِنَعَ لِلْوَالِدِي مَكْدِ انْهَا كُلَّا وَلَا مِنْ سُلَّانِهُ \* المهم ما أمول وليعطك رسكا الحكدي مع في ادكر ينوع المنع الدكاسعة منبي الكورت والكالدي موبن نشل داوود على الى المال المال المال المال مال الترور وكرصى الوباق كذاعل الشرور والكى كلة الله ليست اولفة ولهذاا مماكات ويترب المنتخب لينالؤام ايصالكياة التيسيوكالنيح مُعُدالالد والطلق ما وقد الكيّا قدمتنا معَهُ متحيامك وان ين صريا متملك معد والدي

ودعانا بالدعا الطام لاكاعالنا كالشيته وبعث التي دهنت لنابيتوى المنيخ فبلموا والعالمين وطفئ الكن بطهور غبيئا ينوع المنية الذي ابطال لمؤتدنين الحياه والمفح لغشاء بالبشري آلتي فضعت لفانباديا صرفة لا يعتم الله عوث من احل الناحم الهاب البلكيا وكالتعج فاائافيه إلاني اغرف ولامنت وانااعلم الله قادرعلى نيعفظلى ماادرعني لغ الدالورمليك النشبه ذلك الكلاالعنم الذي تعتدني في الايان والحت الذي فيتوع المتيع احمط الوديعة الصالح بمقغ القدمل لذي علفتنا السّت تعون هذا الله قد انصرف عنى تصلفولا الدِّن المنيا الدِّن من موافق وهرماحاس فليعط رينا الريحه سيت سيعور تفاته قراحتن النَّ مُرارًا لندع ولريني في شاكن وثا في كلينه مناق ورئدان الطاطلتي احتها دمنه حتى وجدي فليعظه ربناان بصئارحه من سندنائ ذلك الموروك حدمن استش وقد نعرف داك مغرف عيمه

2 1

الحاقة

يكوب كاونعت المكوامة بصلي لمدمة ردمة ادهوعن التَّلَ عَلَ مَا لِم اللهُ مَا مَنْ عَنْ عَنْ عَلَمُوا مَا الْعَبِي وَاسْعَ في طلب المروّا لا إن والوّد والسّلام عاليّن يدعن إنمال عُلَاق مُلكِ وَمُكَّلِّه لِمَا رَعَات السَّعَيْدَ التي لا أدب منها فأنك تعلم انها توللا لتسك ك وَلِنَ عَلَالْعَبِدِ مِنْ عَبِيْدِ رَبُّنَا انَّ مَا الْ الْكِلْوِك متواصعًا لحل من ومعليًا وزاآناه ليودب التواضع الين بمازعونه وكيارونه ولعل الته مرفه مرالتويد فيغرفون المتئ ويوقط والنوسه مِن فِخ الشَّيْطَانُ الذَّى صَادُ فِي النِّنَاعِ عَبَّتَ هُ + وَاعْنَ هُ إِلَّا الْمُعْلَامُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِينَا مِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ ال ستاق ارمند معكة تلؤك الناس بها عنب لنعوية همولاال منتون مستكدن مفترين لأ يطيعون ابام كما لالنعد مُنافقين عمالي ما بغين لشهوا تم سسيه في مبغض الصالحات بسلم بعضهم بعضا مستعقبان متعظن محتون

12. 2

كفرناية فتعكف يناخوانشا وانتخف لرنوس بة فهومية عْلَيْهَا نَهُ وَلِيكُن أَنْ يِكُفُ وَهُوْ مَنْتُهُ الْمُعْتَلِيلُ النا في افكريهما مِن مِنكَ والدرم امام وينا اليك يقاروا كفالأفا وباللئ لاريرفها الانتكاس الين يتمعونها وليعنك ان تعم نعسك العال فلام الله فَا عَلَى بِلَا خُرِي تَقَطِع بِكُلَّهُ الْتِي بَاشْمَعًا مُدْ وَاحْدَارِي كلام الماطل الذي لانفع فية فات الين بالفؤنة بزيد كنيرا في نفا مهم والما كلانم بنزلة الأخل التي فتتعلق الكناير واحده ولاء مؤميا نؤس فيلاطون هذك الله ان ضلاعن لحق أذ يعولان أن قيامة الموت قدكانت ويقلبان إيان أنشان انشان 🍁 فأشاس للدالونت فايم ولذه واالحام والرئه يعسرف اوليًا وكل في يعوا بالمالث مفارق للام والبيت الكيادليس فاليمة الفضد والدهب فقط الحالية المنا والخرف يشافه عضها للكوامد وبعض للهوان فانطقه المنامة المقادنة فالمقلا

مَعَدَ عَلِمَ عَنْ عَلِيثُ وَأَنْكِ مِنْ صَمَا لَكُ تَدَعَلَت اسُّعًا رَّامْعَدُ سُدُّ تَقَدرِعُلِي إِن يَحَكُّ لِلْحَيَاةُ الْأَيَادُ الذي بيسَّوع الميَّحُ لانَّ كُل كَمَّا - كُتُتُ بِالْحَجُ \* مريح يعالتعلم في التعريم والاصلاح والتارب والتوليكون رخل سستعكرنا بتاني كلعك اعاد ا صَالِح + وَامْصِيَكَ قِدُامِ اللهُ صَيْبَدُ مَا بِيَوْجَ المَسْرِهِ المزمة إن يُدِن الأحيا والأموات في ظهور وللمنة نادُ بِالْكَالِهُ وَمُ مَا السَّافِيهُ عَلَيْهُ فِي وَقَتَ دلك وي غيروونية ووتخ وونت وارم مكل الأناه والتعليم فائه شيكون زمان لأيغموك فيه التعليم العقيم ولكن كشهوا تم بحند ون الأنفشهم المعلمان باهتياج تمعم ويفرفون ادَانِمُ عَنِ الْحُتَّى وَمِيْلُونِ الْحَالِمُ الْخُرَانَاتُ فَكُنَّ الْتُ ينظائنا ى كُلْخِي وَاحْمَلِ النَّوْرُوا عَلَ عَلَ الْمُسْتَر الزاع واتم خدمتك إمّاانا فاق الأن عَامَهُ وقد عض وقت رفان وقد ما هد= جها م

الشهوات اشترس المتسنة وعليه مسيم تعوكانة وهم لقوتها جاحدون والننه مكذي فاغربهم عَنَكُ وَسَمُ أُولِيكُ النِّن يَحُولُون بَينَ الْبِيوَةُ وَيَشْبُون النسكاء المطورات في المنطايا وسُتَمَعَن الاستهواج المختلفة وم يتعلون في كلهين وكايندرون علات يعبُ لُوا إلى عِلمُ الْمُتَى مُنْدَقَعُ الْمُوافِمِ يَانَا مُن وَبِرَاسَ مُونَى النِّي كذلك هولاد النَّالِعَافِهُون الْحَقِّ أَنَاسٌ مُأْيُرُمُ فأشك انقيكا من الكيمان ولن يعيكا ولؤي يف لمحوا وسنفهم ظاهلتال عدكاع فشغه اولك ايصا افاتا ات فقد اتبعت تعليم وسيري وصيتي وايان واناك و و قري مصري و مهدي والاي وتعرف ما احتملت الطاليد والقونيد والويشطرا فائ مهدفاسية ننعت ي سَيَّدي مِن آل البلاك ألمها وكالليِّن عبون بتعوك الله أن ينالؤ المياه بيسَّوي الميَّم بضطهدون وخراب الناس وصلالهم يزيدون في سرم ليصلوا كاصلوا الغصل النالث فانبئان على ابعلت ويبعنت

15

15

وَلِمَتِيا مِيْ الرَّهُ فِي حَرِيعًا وَلا يُواحِرُوا مِلَا فَانْ سَيْدِي فدفاملي وتواني وبفران فيتم في الانشاد وستام عَيْعِ السَّعِوَةِ بِلَي قَدِيحَةٍ مِنْ مُ الْأَسْدَ الْفَارِنُ وينجيني تيري فالمرردي ويكيني فالماوته التَّى عِ السَّما عَدَا النَّ لِهُ الحُد الِي الْدِ اللَّهِ مِن النَّهِ + افروا السُّلام على مُريسَ علا واللان والمريت ايشيفاروس وقد تغلف ارشطوس بترنبيوس والماظهرون فالى تقلفتك لدينية ملظك مريضاه احَمُى عَلَيْكَ تَفَدَّم وَسُل حَوْل الشَّمَا ويَدرُك التَّلام الولفين فورين فلينوين واقلؤ ديا وعيما الاحوه وتعايتوع المتيح بكؤن مع رفعك والنعمة وجيعكماني كلت السَّالة النَّانيكه الى طَمُونَا وَمِنْ مَان كُتُ بِهَا مِن روَميَّهُ وَبِعَت بِهَا رُوانا تَيمُونِن وَالتَّبِعِيدُ اليَّا

حُنيًّا مُؤالِمَت سَعِي وحَفَظت المَّاني وحَفَظ لَهند اللان اكلنال التوليخدين بوسسيندي في دلك البؤر الذي هوالحاكرا لغذل ليتروحدي مقط كؤالي احتواظهون ايشا لليعنك ادنيتم على عاجلا فَانَ دِيَا سَ فَدِتْرِكِنِي لِأَعْتِ هُذَا الْعُا الْوَمْفِي لِي تشالونيغي وانطلق فريشقو ترلي علاظه وتوجه كَلِيطُوسُ الى مُلَاظِئةً وُإِنَا بِعَمِى لُوفَا وَعُن • واقدم معك سرفين فائد بصلي لى المدمة واسا طور المنظمة المانشش وانظوعا الكنك لذى كنت خلفته يه ظرواس عند فريوش فاشبه معك والكتث والتحف المدتيث خاصَّة فان اللاكت ندروس الحمَّاء عَداولاني خرور لنهرع ويجديد وسابانعاله فاحدي انتانقًا فانَّهُ شُدُد المنَّاصِيدُ لنَاقِرًا لمعًا وْمُه لعولنا وريكن معي احدس الاخوع في اول كلاي

ولايلون تَايِّرًا بُراى سَسَّهُ ولاكون حَمَوْدُ اولامَكَمَّل لتُدر الخرو ولاتحون يع تشرع الى الفرد ولا كون عَتَّبَا للأرَّاجِ الْعِسَّدُ الْكِوْنِ عِبَّا للغَرَا ويون عَتْبَاللَّصَا لِمَاتِ وَبِكُون عُنْشَا وَبِكُونَ بَالْأَحُمِّيُّ ا ضائطا لنعشه عن السهوات ممشكا بتعلم كلا الأيان ليقدر على لتغربه بعلم التحد وعلى توبيخ الدين عاروك + فأن كنيرا بن النات لا - يخضعون وكالمهمر اظل ويضلون ملوت النَاسٌ و لا ينما الدِّي خ مِن المالِخَتَا نَ اوليك الدين يحقال تشدانواعه فاهم يبتدون بيؤت كنترة ويعلون ما الماسبغ طلبا للأراه المطحمة وقد قاللنشا يعهم ومؤسنه منا قالما فكريطش كذابون في كلهين واله سباع حبيثه ويطوب بطا له وهذه عنهاد وضادة لأحل الدفعة تويتخا شريدا ليكونوا المتحاني المؤتمان ولاستعشاؤن الي افا دِل اليهود والى وصَانا الناسل والمناسعة

مراسالخ المخبى البشالة النائدة عترالي طيطؤنك العَصْلُ لِأَوْلَ مِن بَولَى عَبْدُا شُورَةُ وَلِينُورُ النَّحُ بَا يَا نَ اصَعَيَا ا الله ومعرفة الحق الذيء تتوك الله على حَيَاةَ الْأَبِنُ الْتَي وَعَد بِهَا الشَّالْصَادَقُ مَبْلُ لِهَا الدنيا وأظهركلته في الانها بمشرانا اتاما التي أوتنت أناعلها الراشعينا الى طنطوت اللان الحتى بايان الحاعد النعد والتلام مناشد أبينا عن رتناينوي النيخ عينيا اعرايانا خلفتك متربطش لتصلح الامؤلالنا قصة وتعتيم التشمشين في مدن مدندة كالوستك من لاقع عَلَيْهُ وَكَانَ لِعُلَ الرَّاهُ وَاحْدُهُ وَلَهُ بِنُونَ مُؤْمَنُونَ الايشاؤن ولينوا دول مجالد لايضعون فات التنيس متيكان يلؤن غيمان مثل كيل الله

الاغال الشاخة ولتكن كلتك في مَعَلَمُك حَمَة عَنينه غرناشك لايتهاؤن بهااخد تى يخركا لأريضادو ويقافة ويناه اذار بقدروا على فيتولوا فسناشي الجاء بر فيكاد وليعضع الغيند لأربابه في كل في وعف و حنوبهم وكاليونوا غصاه ولايشرقوا كالمندوا عقتهم مصالحم في حالك يريوا تعلياله عينك ي الحالي المال المال وقد طهية الله محيينا لجيم الناس فعى تؤدّبنا لنكف النفاق فالنهوا العالمية وتعش فيدهنا العالر بالغفان والتروتتوي التاد تعوقع لرتما المبارك وطهور يحداله العظيم معكيينا يتوع المتيم هندا الذي بدل نفته دوينا لينتقذنا بن خالم ويطهرنا لنعته فعيا باتا تتنافش فاالاعال الضالحه تكلم بهني الانتيا ومم بخل صينة ولاتنفص فالتهاون كائ وكن مُذكرًا لهُمْ أن يتَعِيُّ أُويُطِيْعِي الرَّيْسَاءِ

الحق فالا تحل في في للانتساء فامّا اللانحاس الرث الإينون وليس لفنه في بقى بلها تم وحايرم بعقة ويعرُّون باهُم يعرَّون اللهُ وَمُ يكنرُون بدِّ بأَعَالَهُمْ وهريغضا غدمطيعن فانقياس كإعلصالح الاشا فمتيتقظت بضائرهم وانكونوا عفاحكاء اغيانية الانيان وبي الؤد والصَّرِ وه أل العساير انعًا علق إن يُكن في الريّ الذي مُحالِمَ عُولِيَّةً ولاكن عامات ولانكن عرمات بلغي الفرد مِن الخَوْرُ الْكِينَ مَعَالَات الْعَثَمَاتُ مَعْمَمَات الْعَلَيْ العيب ازراجهن وابناهن ويكن رصمات طافرات يعتثن بصلى بوتهن ويخضعن لعولهن ليلابيتري إعدعل كالداسب ببهن وات الملالكدا تدمنهن فالمقران كن عنيفات في كل من والمعل نعتك تباسًا وسالاع المحكم

طبطوس -

وَالْمَالُاهُ وَعُاهِرَهِ الْكُتُمُ فَتَنَكِّمُ فَا أَشْتُكُمُ مِنْهُا \* فاله لارم فشهادي بإطلة وأناا لرخل الحامثان فاذا وعظته شق والتنتين ولرسعط فاحتنث واعلمان مِن كان ه كَدي فهومُتنَعَت عَالَى ا وَهُوا للَّهُ لَكُ للْمُسْدَةُ وَادْا فِعَهُتَ اللَّالطَّامَا اوطؤضتوت فليعنك انتايني الى تنقالله الأي قَدَهُمُ عَلَى اعْتَوْاهُمُنَاكُ وَاخْلَازَانَا الْحَاتِ واللوفاح فالرضان تلهما فتى لاعتاجامعك شى وسِعَلم الدِّين فَم لَنَا أَن يَعَلَوْا عَا الْأَصَالَا مُ الاشكاالي تضطر للانكوط بغيرغار فيعرف معى غِرُورُك السَّاكمُ الْمُركِلُ النَّلامُ عَلَى كُلِّي تَعَيَّبُنا في الأيان والنعك تلون مع حيت المان في كلت المينا لذالتي كتبت بن بيتا المدشد الكليطين وانفكت تا دكامًا كليك فالشيخ شروا يُمَا ابْرُ

والمتلطب واد بلونوا ستعدن لتصلعل المالح ولانقط على عِد بُل يونوا وديعين املعناف وليطه وطيبهم وتُهولَهُمُ مِنْ كُلِّي لِمُعَالِنَا مَنْ فَاتَا عُنَ ايسًامِن تبال فدكتا عددون ان ولاغع ولاطاعة وكتا تطغي ويضل وكفا متعتدين لشهوات عتلفه وكنأ تققل في الشرور والحند وكمَّا بغضًا وكان ايفيًّا يبغض بغضنا بعضا فلتاظهرطل لرئ محيسنا ورجته ولينط عال ارو تدمناها وبالرحنة خاشه احيانا بغشل المتلادالنان وتعاند دنغ الندس الذك افاضة عُلِينًا مِن عَنَاهُ وَعَضَلَهُ "بيُديتُوع المنيح عيتنا النتبرر بنعته وذاؤن الوارين لرجا المساء . المائد والعله صادقه ويهذه الاشام احت ان تلون انت النا أويدم وتعويم لتعينهمان يعلوا اعسالا صالحة اعفالين المنوا بالله فان هذه الامور في حسب وانفع للذاس فأماا لمتايل الحاهلة وتصص لتبايل وَاصْنَمَ اللَّهُ فِي ابني الدَّى وَلدتهُ فِي النَّرِكَ أَمَا يُمُونِ الذي قد كأن لا يصلح لك زما نا وهو الأن ما فع لحال جُّدا وْقُدوتُمهُ مَّهُ آلِيكُ فَامْسُلُهُ كَمْمُولَكُ وَلَا الْفَقِد كنت اربدان استكه عندي ليخدمني عوضائت ونا قالبُرُى فلم احتان افعَلُ سِيَا وَفُن سُورَكُ ليُلاكِون اعْتَا نُكُ كَانَهُ عَن مَهْ وَيُلْهُوا كُ وعنتاه بن الجله لا المَرْقَ منك حَيَّنَا اللهِ تعبَّلهُ مؤيدا اليتن كالعبد الفضلين العبد واذاكان اعًا مُنسًا فيكم صعف بلون لك لما يحث عليه حقى الما لجسُد وعقا الأيان بتينًا فاد كنت ك خريكا فاقبلة كانك تنعل الكاني وانكان هَسُمُك شيرًا ازُاه لك عُليد دَين فاحسَت وَلا عَلَيْ وَهُ هَا خطى كنبت بري الاولان والناقف فندلك افول آل الك بنعتك النشا واحت لي ترايا في ات التاريخ بك في سُيدُ أا فارهني التاليطا في المسيح

مترا شالرؤوفا لرحيم الدشكالدا لثالنة غشرالي فيشلي توسي الفصل للآول مِن بولتن اسْيُرسُوع المنيط وطلمونا ون الله ال فيُلْمِون الحبيب العامِل معنا واليابغيا والي للنون الغامل مغنا والي الجاعد التيئية بميتهم النعت معلم والتكام بن الشابتنا في ينوع المنح ربسا مُ أَيْ أَشُكُرُ الْأَمِي فِي كُلُّحُن وَانْكُرِكُ فِي صُلُواً يَوْمُنْك تعكت باغانك وعتدك لرشاينوع المتيه ولجنع الاطهار العدين لتلون شركم بالك تعوك بالأعال الصالحة ومالكرس المغوفة بجنع الصالحات بينوع المنيح وإن لذا لترور إعظمًا وعزاء لاعرا القاالان اذمحتتك اختلع الأطهار ولبن المرهن المضلة وَ الَّهُ عَظِيمُهُ بِالْمُسَّيِّرِةِ وَإِنَّ الْمُصَلِّكُ بِالْوَصَا يُا الْمُحْقِلَةِيُّ فأشأ الحت فاني الطلب المك فيه ظلينا أكانولتن الدكائا شيخ كا مُدعُون والالالالالالالالاليكي وكالمسك

مرايغه الرؤوف الرغيم البتسالة الزابعة عنزال لغبرانيس الغصل لأول ای وز بانواع كثيره والشبا وشنئ كلماسة الاناعلى لتن الانساء من أبدا الذكة ويُعَالِمُ الأَثِيّام الأَحْيَاء المُعَالِم اللهُ المُعَالِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم الذي حَعَلَهُ وَارْزًا للْكُلُومِ خِلْقَ الْعُالِمَ فَعِجُ ضيًّا يَجُنُ وْصَوْلَ ازْلِيْتَهُ وْمُسَّاكُ لِحَيْمِ سَسَّوَة كلته وهوبا فنؤمد تولى تطهير عطايا بالوعلنون ين العَظمُ فِ النَّالِا وَقَاقَ اللَّهِ لَا يُطْهُ فَالْكَالَّةُ الانتمالذي ورشافضك أتغاية فعص للايكد فالح الله لذقط النتابي وأنا الوزولة لك وقالا يعت ועונט فيد الوالان له ابتاؤه ويكون ليقا وعندد عول البكرالي لعالو فال ملتنى مراكه ويعمر ملاكلة إسة ات فالنية الملائلة مكترك الذخلق ملائلته العاكم وخعنه كازارة فندو وفال فالأن كرسيك كالشالي

واغاكتنت ليك بهذا لنتتى بطاعتك لي فانااعلم الكففل الذيما أقول لان واعدد ليع هذل مذكلا فاني الصواات اوَهَبُ لَابِصَاوَا مَلابِيتُرِيمُ الشَّلَامُ إِبَامُوا المَّيْحِ عَي بينوى المتيم فعرفن وارسكط خوس وداما ولوقسا المعنبون في نعمة رَسَابِينو عالميم عاروا مح كلف الرشا لذالي فيثلمون وكان كتب بهامن روسيه 4 وَبِعَثْ بِهَا مُوانَاتُ مُوسِّعُ التَّبِعِ لِسَدَاعًا اللهِ والميعيدة كاعاد المستنى

العارانان باللايات والعجاب والعوى الختلف والمتفا زئذالتي طَهَيَّ عَلَى مَدِيمَ مُا مَتُام روح الفَدسُ التي الوهيا لشتيقة ﴿ وَلِيسُ لِللَّاكِ وَاحْصَعُ اللَّهِ الْعِيلَ لِمِ المزيع الذي فيد كلامنا ولكنة كأشهدا لكنتاب مزيؤرط وقال من مولانتان الذي دكرته وان الانشادالدي تعاهدته تنصنه فليالان الملائلة وتعصف بالخدوالت رامة وسلطته على كايدك والفسعة تحت فَدِينَه وَ الْحُرْثُ مُعْمَعُولُهُ الْمُضَعُّرِلُهُ كَا خُولَ نَهُ لَمْ بدع شياار خضع لذ وامنا الان مليش موللا تشما كلها الأرفد تعبد فائا الزيانفع فلناكم من اللاک فقد تولاته سوي من الحل لوية والمخدوا لشرف وصوعان على الشد وقد داق المن كرك كالمدسعة المتوكان جلابذلك الدك بيين الكاف المنقاب تبكة وتعداد خلية المخبد ابنا كنين أن مل التحيام الالازفان الدال

أبدا لأبد الغضيل لمستعيم فضنه فليكان احبسك لبر وانفضت الاغ لذلك متحك الله الهك بدين العرع انضل مركورا من الما بك وقال يضًا انت بارد منها لمده وضعت إسان الارض والتماخلق يديك من يُركن وات باق وكله سَلِّي كَالْمَعْيِفُ وَمُطَويْهِمُ كَعِلَى الدَّوَ الْمُصِّبِعَدُلْنَ وَانت كانت وضو كان تنقطع الأبن الملائدة قال لله لْهُ قُطُ اجْلُسُ عُن يُنِي حَيِّ الْمُع اعْداك تَت مُوطِي فَدْمِيكُ اليش الملايلة حيفا ارواحا المدرمة يرشاؤن الدرمة من اجل المزمعين لوراثة الحياة ولذال كن عيموون التناؤك اخدما كفا تحقظا عاممنا ليلاند عط وان كات الكله التي نطق بها على دي الملايكه تبتث معتقب فكلهن تمعها وتعداها عوقب العدل فاين المتزليا وإن المهركان تعاونا بالانورالتي فيحيا تنا وعالني بلاتينا فنطق بها وعهدها وتحققت عندنا بن مبالمالان عفوها منداذ بشهدالله لهم ويحقق قوالهم

وغدمنا افضل كنيراب عدوى كان كرامدالك يتنى البيك انضاف بنيانه كان لكابيت انتاثا يمنية والدي سنى المصلحواللة فائنا اوتن موشى على اليت تخلف متل الغيد الالمن المشهدة على الأمولالي كانت مرمعدان مذكر على بديد ولات الماجية المتيط متسال الان عليبته واناسيته مختف المؤمنان اعتصنابه وتشكنا بالذله والانتحار برجاية إلى المنتى ولاتُ رؤخ التُدين والساليع الاحتنا الالتم معموة فلا تقسوا قلو الانتخاطة على ومومورد) وا ۱۰ اما العصب وينوم التحريدي القفير عين حري الماؤر والمتعنون وعاننوا اعاليا ريث سندولهما شامت دال الجيل وفلت اله شعب اليه فلونهم فالم يع فواستلى وكالتست يعضيهم مدخلون لاحق متحزروا بالفوي منان بكوك الانشان سنرقك فاس لانفن وتنساعدوان الله الحي ولكن طالبوانو شاجيع الاسام تكن اولك والمين فدستواهم بحيهاب واعد دلداك استحى مِنَانِ يَتَمْنِهُم لِمُورِّدُ فَايلاً إِن السُمِياتِ المُعَلَيْ المُعَالِمَ المُعَلِيمُ وأمدحك وشطالجا عه وقال انشا اى الان عليه متوكلة وتالايضا خاندا والبنؤن الذب اعطانيهم الله ولان البنون الشفرنوا في اللم والدم المشرك مُوانِعًا فِي هُذِهِ الْأَحْيَا لِينْطَلُ مُونَهُ وَالْيُسْلَطَانَ المؤت الذى هؤا لشنطان وبطلق اوليك الأن كخافة المن تعمُّدوا في حَنِي مَياتُمُ وَحَضَعُوا للعبودتِ وليزين الملاكد اغدما اخذ بالنااخذ و الرعا المامية ولذلك يحتى ان مشته ما خويد في كان يئ ليكون ريمًا وريش حبارما ونا في دانداينة وبلؤن غضا لخطاناا لنعث لانه عاقداروا بشكي يتدعلى فيعن الأن ينتكؤن النصلالثان فاللن يكالحوني المطهرون المدعوون النما بالدعق انطؤاال هذا التول عظما مناراياننا يتوع المؤه الوفن عُندين جَعَلَة منافِقَة وَانِصًا عَلَى البَيْتُ

الاعال اغال اللاقد كانت مُنداستُداء العالو كافال فيالتئت ان الشاعَتُوا وي اليؤمُ التَّابِعِ مِن حَيْع اعَالَهُ وَقُالُ مُاهَنَا اللهُ لأيدِهلون رَاحَقُ مُن أَجَلَّكُ فدكان لهم سُسُل لك يَعْمَلُهُا بَعْضَا لَمُاسْ فُكُ يدُخلهَا ا وُليَك الْمُوْلِوْت الدِّن بَشْرُوا بِهَا الْمَهُمْ لَسُر يطبعوا صاربضنع اداك يؤما اخريعد زمان ظويك كالتك مُون أنَّ داوود قال البُوران انتُم سَعَمَ صُوتَهُ فلانتشؤا فلويلا ولؤات بشوعان نؤن كان الكفه المركف بدلابعد وآل معااه وفقد مان الأشكة الاسمات لمنعك شفات قاع من دخل المراحمة فقد استراع هؤايشا بن اعاله كالترك المتراع اعَالَهُ وَلَهُ عِمَالِانَ فِي أَنْ مُعَلِّ لِكَالْمُ الْمُأْعَدُ لَيْكُ اسقط شلادليك الأن المفاقعة الان كلذاه منه وفاغله وهاخدين شين دى فع بلول عدف مابن النئسة والدخ والعرف والدمائ والغطارو في از القلق ومحرها وهيها وليتي الحاق

16.

شِغل <u>المليقة</u> • واسرا مُأذَامٍ فِي الْمُنْيَامِعُ بِنِمَا يِوْمُا اللَّيْقِنُوُ الشَّابُ سُلْمِ بِطَغِيَانِ الخطيمة فالان فداحتلطنا بالميم ان عنوب النه الالفاتبة تبتناعله تذالعهدا لفادق قلاقيل النومان انتم تمعتم صورته فلانعتوا قلوبكر لأنخاطه فن الدّن تعوّه والخطوع السّعيرالين خهوا من مرعلى دمونى ين م الين تقل عليهم ارتفين شننة الااوليك الأن احطؤا وسعطت عظائم فالترتية وعلى المترالا يحافا لاحته الاعلى فلك الرتن لريطنعوه ووقد نرى انهزانا لرست مطيعي دخول الراحه لانه لريؤنوا فلخف الان عَنى في أَما العَن برخول المعتدة يوصد منكرا كم متخلفًا عن التعول فان عن بشريا ايسًا كابقواؤليك ولحن لرتعفعاؤليك الكلدالي تنغا النهارتك تمتزعه بالأيان بنااين تعوما وفاتنا يحن فندخل الزاحد لأناامننا وكنت فالهالان كالمتم بنضيانم لاينعلون لافق وهامه

- 3

步

أبئ وائا اليؤرولد كانتوركا بيتول يعضع اخذانك انت الحنوليا الابد عبد ملكيزادا ق وصف كان المنس اللخ إيشا قدكان بقدك الطلب والتضرع بخوارية ديد ودوي فايضه لمن كان يتعطيعان يقيمنه من المعنة وسمع له والجيئة وادهوا بالتي فائد من الموز فالالارالي فاشايعًا الطاعة وهكذي مرحل مطارطتم الأن يشعون ك وبطيعونة عله لحياتم الابدشة وتعاه الله رَبْيَنُ لِلْأَمْبُ ارْخُبُهُ مُلِكَيْرًا وَاقَ وَانْ يُدُ ملكيزا داق منالك المكامنا عظيمًا وتعسَّن معت مدالانارون م صعفا فالمعاعد وقدلنتم مقيقي ان تلونوا معلى بن اعلان المرزمانا مندانم في التعليم ولتحدير اللان عماجون المان تنعلوا الدالك الدك مبتداكلم الله وقدص محتاجين الحالها

مزيوراء

161

خلق ينكتم عنها وكالحلها عالنه مكثؤ فدامام عينيك وائياه بحثع تنجنعا عالنا المصلالنال ويناجله لفائيش احباركبيرانية والمنيحان الفالدى صعدالى التما فلتمتك بالكيان بولاته ليش لنا يغيش احبار لاستنطيعان بالمرم صعفنه الغوعة بى كلى شانه ماعلا الخطيمة وتقط ولنقار بالانجوب الىكانى نغته لنظف الرجه وستعنيدالنع ليكؤن ولك لناعونانئ كنالفتي لان كاعظم احبار يتؤمرن الناتن المايتؤيدك الناس ين الملهم عُمَّدا لِنَهُ لِيعُرُّ لِللَّهِ إِن وَالدَّبِائِحِ عَن العَطَا يَا وْيَوْرِ ان يضع نفشه وبالرمع الصلال والتابية بن الوركاد علم لهم من المل أنه لاسترالم عنومًا لذاك ان معمومًا ان يلاف كايتر عن المنعث لالك يترب عن نعب ا لخطاناه فلش اعدنال الكائمة لنعشه الابن يعق الله كادعا هَ فَ فَ حَدَى المَيْوانِقَا لَرِيدُ وَلَيْتُهُ ليكؤن رميش احبار ولكن مدحمة الذي قال لذات

ابني

وحتما فانها تمارموه وله ولمشت عيث من اللعند برعا متتها الحيق المصل لتزاير فالنالغون متكريا أخؤه خَصَا لَاحِيلَةُ مُعَرِّيْهِ مِن الْحِياةُ وَان كُنَّا سُطَى بِهِ لَا مُعَالَدُ مِن مليس الشيكا برويفت عاعالا وقود والدك كطهر تموء بالتمة عاغلنس حدمتكم للاطها روما تغتانغون منها ويؤن عدان يؤن كالنسان منكا يظهره كا الاجتفاد بغينة لكالفذا التعاالى كنتي وكا تعجوا ولاترابوا بلكونوا متتديب اوليك الدنايا وائاته صارفا ورينة المؤعؤذ فان اراهم ادوعه القة واريكن عاعظمند يقتم بداقتم الدنفت وفال اي ما كك تعيكا ومكافرة تكثيرًا وصافيط في على رجاية ومنل وعدرتيد واناتعلف المامل المامل بن مواعظمهم وكلمها وو كلال سنهم فانا يحق عًا مَهَا بِالْأَمَانِ وُلِدَلِكِ عَاصَمَهُ احْتِ الله الدَّيْنِ وَرَحْمَةً الوعدالة وعده المتعلف تونيته بالكيان كالمرتك

13818

خزالهلقه

15 15

لا الحُ التَّطَعُ مَا لِتُونَ وَكُلِّ نَسًّا نَ طَعُ الْمُدَالِّلِينَ وَلِينَ يُعُرِفُ كلام التنافئة طغل بعد وانسا الطفاء التوي الاهلالمام والكال لائم مدريون وقداليت خواتهم بغرفة المسير والشروف المل ذاك فلندى التعاكلة المتوولنابي الي كالداؤلقك تريدون أن تضعوا اسكالكا اخد للقيكة من اللاعال المتنه والأمان بالتدوم تبضة المفؤدية ووضع المد للواشه والعندس بن الانوات والتصديق بالمتنوكة الكبدية فان اذن الرشامتنعل هُ فَالْكُ لِلْالِقِدْرُوا النِّن الزَّا الصَّبْعُهُ مَنْ وَوَاتَّعُلَّا العَطِيَّهُ التَّي الْحُدُرَةُ بِنِ النَّمَا وَقِبْلُوا نَعُمْ رَفِيعِ التدن وتطعو اطنه كلة الداليان وتعق العالم المزع ان يعود وإلى المنطقة ليتدرو اللورد بن دل فيلا ويصلبوا إن الشائد ويهنوه الان الاضالي خوث المطر الدى ترك ليها مراز كنده وأنتت عَشْدًا مُوافِقًا اللَّهُ مِن الْمُلْهُم حُرِيْتُ وَعَلَيْتِ تنبك الركدين الله قان في اللثث عوجها

15

ني قبًا بلهم فأنه احدا لعسورين الراهيم وبارك على لك الذي مال الوعدور عالة وللاشك وكلامرتية ان والنف يتبال البركه من هوافضك نه وهاهما انك كاخذالغشؤ رقعم يؤتؤن فامها هناك فئاخذها الذي شهدلة الكِمّالِ تَهُ فِي وَكُمُولِ مِنْ عَنِي اتْ يغول ات ابراهم قدعة رُوان لاوي الذي مان يَاخِد العشؤرة داذي العشؤر ولائذكا دبي صلك يراهيم ابيد بعد حيث لقى ملك فرادا ق ولوكان الخال بتخبير اللاوين الئي بها كاات الشريعة للشعب فاكانت الحاجدادت الى حابك غريق عضه ملكزادات ولريق لشبه هرؤن عيرانه لناكان التعييف المنبئة كذلككان التغييركية الشريعة والذفة يلت هنيه الاشكافية الماؤلدين فسلله اخرى رعنم مها المدم المد قط وهذا والمربية أن رسالين مِن تَبِيلَة يَهُودُ اللَّي رَبِينَهُ الْمُحَى بَي إِنَّا لَمُرْتُهُ وقدا زواد الله ايضًا ظهورًا تبتوله الله يتوم عليه

بختلفا فولايتعيران ولايكن افتخلف توللسيها يكون لفائحن الدِّن لجا فاللهُ عَزَاء فَابِتُنَا وْمَعَلَى الرَّجَاءِ الذي وعدما به الذي خوندلة الموشاء الذي يستك تغوشنا ليلانول ورخاجى بجاؤر بجاله لبامعيت تنبق فكرخل بدلفا يتوع المتيح وضارحرا دايا شب مُلكَيْزُادُا قُ ومُلكِيزًا دُا قِ هَذَا هُو مُلكَ سَالِيمُ حَمْلِينَهُ العلي فوالدى تلقى الزاهيم كمين انصرف مكارتة الملؤك فبأركة ودعالة واليدادي العتور عنجيعا كان معه وتغتيفاتمه ملك الترويتي بياملك خاليم لذي فوملا لنلا والموز لفائ ولاام عالمتبا بادلابده ايامه ولاستي عَيَاتَهُ ولكن يَسْبُدان الله الحي يُروم وبتعى كهنويد إلى لأبده فانطوا مااعظ فدرهدان الامم رَبُيْنَ المَالِمَا ادْى المِدُ المعنوُ رِفَا ادْكَاهُ وَالْبِنِ كَانُوا يَعِيرُهُ احدارا بن يى لاوئ كات لهم مُريضه في السنة ات يَا خُدُوُا مِن النَّعَبُ العَسْوُ رِالدِّيْنِ مِ اَخُوْتِهُ الْحُوْتِهُ الْحُوْتِهِ الْحُوْتِهِ الْحُوْتِهِ الْمُؤْمِدُ اللَّيِ لِمِيْتِبُ

10

العكانت وم علاي من المنظمة المنطاع المنطقة على المنظمة المنطقة التجاث وليتت بوخاجه نيفكل فعزنعنطأ آلأحكار والمكهنكة الذككان الريطلينم يتدكا بتعترب الدباج الفلغية علمة وينه والاحتفال ودوالله فاند هُذَا مِنْ طُاخِينُ مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُورَاهِ اسْكَا تعيم الأحبًا رأيًا مُنا ضَعَفًا فامًّا كلة التشم التي كات بعد تنه التوراة وانها افامت لنا اساكا مرتداعا اليالانه مُ أَنْ رَثِينُ هُذِهِ الْاشْيَا كُلَّهَا مُوعَظِم احدًا رَبِهِ الدُحُكِسُ عَن يُنِ عَرِّل لِعَظَد في السِّحَاتِ مطارعادم بيت التدرى فبته المن الني نصب الله الانتان لان خاريت لحما رسوم اك يغوم ليقرب القرابين والدساع ولذلك كانتجث لفذان كؤن لذما يغدمة ولؤكان هذامتما فالأن ادُن الكان عُمُوالانة قد كانت سما احبارتير-لقراب على الماموس اللامون

اخرسند ملك راف الذي الانتفاسية الوصايا المندئة بالعقق الحياءالئي لازوال لهاؤتدينه عليدا الكابانك انسا لخبالذاع شبعه لكيلادات واغاكان التغيرك العصيما الاولان ففها واتنه لريكن منها منعفة ولرتكل ثريعة التوراه شياا لفصل لحاس فدخل ولهارعا موافضك منكا ببسَعَدُ لِلسَّهُ وَحَعَى لَكُ لِنَابًا عَانَ اعْتُمُ بهامواؤليك كانؤا احبارًا ملاأيان امتمها فامّا خفا فبائيان انتم بهائين جهدالغايلة الثالث الرشانتم ولن يندم الك انت المالذام الالابدشيد ملكوادات متحلفيه الغضنلة لهذا المشاق الذكان كشلة يتوع مان اوليك احبار الثنين الاانم كانوا يوفون ولايعرون فاما منا فلاهل تذام اللالالانتفى لمرتثه ويتدر انشاعلان يحلل بالدهورالدي متعرف الناف المنافعة المنافقة في المنافقة الم + ومنلفذا لجبكات يمسن لناه وي طام بعيد

العاراسان 156 شعثا وكايغلم اخد حينند بن كان بن اعل كنيت NO ولااغاه ايشا وتفول اعرف الب لانم جيعًا يغرفوني مِن مَعْدُمُ إلى لِيرِمُ والعُصِمُ بِن دَنُونِهُمُ ولا اغاود ايضا ادركهم حكطا باه فعنى قولة وصيه صنف الادان الاول قد عَمَعْتُ وَهُلَعِث والذي عَتَى وشَاخِ مَهُوقِهِ عِنَ الْفَشَاءُ \* فَاسَّا العبه الأولي مكان يشام ايا الحدمة وسيت قدين عالى والتبند الكولى التى الريص معكها كان بها منان وماين وخبرالوعه وكانت تشييب القدس وكانت العبيد الداخلة من عال لبات النافي تحقيق التنتع وكانفتها اناالطنت دمن ونابئ الوصائا مصغ كله بالذهب وكان فيدقت اناء دهت كان فيدالن وعصًا عُون التي كانت اورقت ولوجا الوساكا وكان نوقة كروسكا الخائد الظلات على العُمران وليش مناوتتا نصب

أشباه ماي التما واظلتها وينا لانهاكا نذل لمنيفين ينوالخزه كالمنيصة لتبئة الدائط واعل جيم اامرت بوعلى الشبُدالذي أرَينَهُ في المسُلِ آشَاالَانِ فَأَنْ يَسْوُحُ المنيط قد قب ل عدمد في ادوم وانع بن الد كاات الميثاق الذي كان عوالم شيط نيداعظم ف تلك واعطية بعَداةِ الفَصْلُ فِي عَدات مَاك وَلَوْانُ الْأَرْلِي كَانَت بَلِالُورُ المنكن لفاف الثانفة موضع ولكتنة يعدلهم ينك وينول متان إيام يتول البائم نيها فاحل لبيت اشرائل فال يهود اوصيه مدينه ولست كثلك الوصيعة الأولى الني اعطيت الامني اليوم الذك اخذت بالديم واخرجتم بن الضعم لائم لم يعيه واعلى صيتى فتهاوئت بهمانا ايشا يعلل ارتب فامّاهُ نِهِ الْمُسْتُدُ الْفَيَانَا مُوسِيَّهَا بِيْتِ الْ الرَّائِلْ ا بغدتك الآيام يتول الرية اجعلا ويني فدورم فاكتبه على درمم والون أنالهم الاما ويونون

اربا

الاندك فانكات وماالحك فالغوا ورماء الغافقد كانت ترش على الدنين فقطة رهر وتطهر احتاده فكربالح يتم المتنوالذي الوخ الاسك قرب ننت والمناعيث ينظف بشانفا بن الإغال الميت لغنم اشالخ ولفذا صاره وفاسطا للوصيت الحديثة الذي ويه كانت الفاة للأن يتعدوا ألوضه العتنقة عنى ينال الوعده والوالة الذن دعواللوانه الابدئيد وعيث ماكانت عضية نع تدلي كي الذي افضابها ونئن المئت بصف تقفي عنى وكلا منعفة فيها أدام المعينها حيا ولذلك لرعف النصيدة الأولي ايضًا بلادم ودلك أن موقع بزانس عيمالشعب بكلماني القراوين العصائا المك مؤيدة علد وقذاء وماء وصوفا العروروف ورشه على الانتفازه على فيم الشعب وقال الهم هَذَا دُمُ الْحُالِينَ فَالْصَالِ النَّي الْمُؤْرِ اللَّهِ بِهَا ۗ وَعَلَى التبد وعلي يعاوان المدعة الغيثار شن ولا الذم

فيه واحده واحده وعلى التعديد وامّا العبد الخارجة فالثا الاحمار كانؤا يرخلونها في كالهن فيتموت حميتم فيها وإثاا لفته الأاحلة ينها فاعاكاك يتخلها رئينل لأحباروهاه تزوي الشند بذاك الذم الدكان بعربة عن نعسه وعن النعب عبول كان يغبرون التدين ك سبل المطها ربع ماريطه عادام الزمان الذي كانته فيد العبد للأولى قائمة دكان هذا المئللذلك الزمان الزيكانيتر الترابف والمراج الخي ارتكن تعدر علان تكل يت المتربلها الأبالمطع فرؤ لمشرب مفط فلفوا والغشل التحاناهي فصايا جندته فصعت اليزمان التعويم الغصل لشائر فاغاالمتي الذي بماؤنكان عظم اجارا لخراسا لتحاثا فأعلال لتتدالعظيم الكاملة التي لرتضنعها ايدق للشرولت ونغب المالاين والمدخل بدخ المذا والعوا ولكنه دخل بتع سند سيت القدس من والمن وطفوا للاحث

アラク

51

العيانها ولذك ميكا ديتر في كالمند تلك الدَّباج الني مي أعيانها الرتستطيع مُطانُ بَعُلِ وُللكُ الذِّن كَا يُؤَا يِرْمُونِهَا وَلَوْكَا نُوانَكُلُوا بِهَا عَنْحُ كَا بُوا قلاتنة أخواس قرابينهم للآن نياتهم ارتكن نختاب الى الخطايا الدُّ قَد تَنْطِعُوا مِنْهُ الرَّهُ لَكُنْهُ كَا نُوْا يذكؤك خطائاه كيف كاختذ بتلك الدئباع والتنطيع دم النيران والحدّا بيطة روا الحنطانا لذاك قالهند مزمورعل دخولة إلى العالم انك لرتست والمالح والمترابية ولكك 10 49 البستني بمتدا ولرتزد الحرقات الفاشد بدل لحظائ حَينيْكِ قُلِتُ هَاندُا الْحَيْلانة مَلترُ عَلَيْزُان الكَتاب اني اعلى تركب إلله وقال مَنْ لَهُ فَا أَنْكُ لِرَسْطُ لَهُ ا والترانف والمحرقد التاشد المعريد عل المطايا وللطائ كانت تقرق على الوراة عربن بعد هذا قال ما لله اجي لأعل تربك التذفاط لهذا لقول المكان الاوللتئت لثان مترته هبوتعت أبتران عِسْد يَتُوج المَيْج الذي كان مُرَّه وافع وكان من الماد لأوالأشياكلها انماكات تطهرني شريعة النوكاه النَّعْ وَالْمِكُنَّ هُنَاكَ كُمَّانُ وَلاَ مِغْمَنُ الْآلِبَ عَلَا حُمَّا وكانتى لابدمندان تلون هنوا لاشما الفي في الم التَّمَا نُمَاتُ أَعُا تَطُهُم يَعُنِهِ الأَثْنِيا فَامَّا التَّمَا يَاتِ الحادث وبديا في فضل واعظمن آلك ورييض المتي بيت قدس علقه الايدك السالي على فراعل التي العلا اليالتما ليتراي عنا مئام الله ولاليعترب نعيّه موار كثيث كاكان بيستع ريس لاهما رويدخل كل سن بيت القدس مع ليس لة ولولادلك كان حصيقه انهالم مواركتيك مندبد الفاار ولكندا الأن في اجرازمات فَرْبُ نَنْتُ لَهُ مَرَهُ وَأَحْدُ بَدْكُهُ لِيبَطِلُ الْمُطَيْدُ وَكَاعَمُ على لنا من يوواس واحدة من بعد موتم الداين والمناك ومكدي لتيعقب ننته من واخدة والتوم غُتُهُ فِعَالًا لَا الكُّدُينَ وَمُسْتَظَّهُ لِلرُّوالْنَانِيهُ بِالْخَطَايَا • لحَيَاةُ الرِّن يَتَعَونُهُ وَيَتُوقِعُونُهُ ولانَ السَّرِيعَةِ الأولَ اعاكان فيهامنا للخرات المنعة لينوانهاكانت

وكانفدعن إيمانيا فاخ الذي وعدنا يتي ماذق فالنيط بعضتا بعضا بالمق على وووالاعال القالحة ولا مرواجما عنا كفارة طواب من الناس باليطك مِصَلَم مِن بعض و كانيمًا أو قد رايم أن ذلك اليؤمرقد دَنَا فَاتَدُانُ اخطا انشان بَهُواهُ مِن بعُدان عُن المَقَ فَلَمْ مِنِي الْأَنْ وَبِينِي نَعَرْتُ عَنِ الْمُطَالِمَا مِنْكُ انتظارة ينؤنه مرهوية وعيق النارالئي تحرق الاعرا فانكان الذي تعدى تربيعة توراه وع المان الني غليدشا عدان اوثلثه منا بالارتحة فهم تطاون ات سَيِكُون العقالِ لشدَيْد من اسْتَخَفَّ عُمَّا بن التذويجاوزاس وصفية مشاعدا لذبحش الذي به فد من المان وتفاول بروي النام وَانَا لَعُارِقُونِ بِالذِي قَالَةُ أَنْ لِلِلنَّعُهِ وَانَا إِمَارِكُ فِعَالَ ايصًا الله عَيْدِن عَعْبُهُ ﴿ فَالْحَدُ الْأَنَّ الْحُونَ ا والووزوفي يدئ السالخي الزوا الأن الأيسام

كان يتؤور عن ي خاريم إنا كاد يرت الك الدياج باعيانها التي ارتك ستطنع تطان تطهرا لخطاياه فاما هذا فاتذ قرة ديجه واحده عن الخطايا وجلس عُن يُنِ الله إلى الأبْدُوهِ الله الدِّبِي يَضِعُ اعْسُداه مُوطاغيُ تَدَميهُ وَأَكُلِ الدِّن يَعَدَّثُون بِهِ بَعَوْان وَاعِد الحالابدة وينهدلناالؤح التدنواه فالذان هتاب العضيعة التي ايتم بن بعد ملك الأيام يغول الريث اجعل المؤتى يفضد فرح والمتبدء على قلوبهم والا وكرلهم عطايام ولاالتهم وصيت يون الان العفل للدنوئة فاتذ لاعتاج الى قرمان عن لخطا المفصل لسّابع فلنا الآن بالخوتي فعن مشغرة في دعولها بيت القدمين يتوع المنيط وطيق الماه التي اغذت لناالكن عال لنال التي مؤعتك ولناعدعظم على سَالله ملندت الآق بقلب عَليمها وتبوسية المانئا وتلوننا مرشوشه نتشه ظاهمين المنشعفل غَسَّلَتُ احتمادنا بالآوالذي ونعمَّنهُ اعتراف رجاينا

كانت الشَّهُ إِذَهُ عَلَى لِشَاخ فِي الْأَمَان لَهُم اللَّهُ اللَّاتِ كُلُّهُ الْعَنْتُ بِكُلَّةً اللَّهُ وَهُذِهِ الْمُسْيِنَا النَّطَأُ هُوَ المُنْطَونُ البها كانت مالم تكن وبالأمان وتب هايل منه وبنحه طتبة انصل وبعة فاين علي علم مشهدلة بائد باروشهداشدبعنولدقررانة ولذاك مُعَامَدُ الدُّهُ عِنْدُ إِنْمُ أَصَيْنَ بِعِ الْ بغدموته تكلم ايضاه وبالأيان دمع احنوح الي الفرق وكرمذ قالمؤت ولايفد على الأن لتحويل شاياه ىن قبلان بخولة مشهود له بالد قدار فالشروبلا ائمان لاينتطيع احدان يرفي سأوفد بجئتك الذي يتعترب الله منذان بؤن ماند الميرل وانت يجذل التوائ للبتن يطلنونه والامان كأن توج من كم في الأسيا الخنيد التي الكان رُكْحان والخذ بمتنه لحياه اصليت الزيهاالخت المارف الزالزي الأيان ووالأيان المدعوا براميم مع وخرج إلى الملا الذي كان مرمعًا ال برته وطفن وهو لا درى اليان يتوحدوالاعان

الشالفة التحقيلة ينها الشبغد المطقي فصرتابه عليجها وشورتني الاكفاع المتوالتدي التعيت فالشكليد فانكرض مناجل للنابن وياركم فودلك الناا تدصيروا علي فالشابد وتوجعتم للاعري عبينين وصبرتم عكانتها إكواللابنرع عظيم لاندعلمات للرما للاداعا باقتا في النما يرداد وسماصل فلا ينني فلأتطهؤا بالكرين التفرارالوجه والذالة فغداغد للراجر عظيم فاعا يتبغي لاالقغط أياه تعتاجون لتعاظ عشيتة الله وتشتعقوا حسنتيا لذي وغدتم بدولات الفان قليل يت يزجَّلًا عَتَى الدوالا ألا في ولن ببطي ا والناراغا عيابن ايكانة وان مؤمخر رتحته منحي فأتنا عن ملتنا الملاللغي الذي سيرال الملكة ل انا تحن أه الذي الذي ينتدنا حياة نفؤسنا العصل المثابن والأيان موالانفان الانورالهق كانها قد تسل لعقل وطهورما الاثرى والذليل علمه وبذاك

لفة المذشد التي تاقؤا الها العصل لتا يتعربا لايان وتاراهم الحق وله في المعانة والمعدل الدخ أبند الرحد الذي اوتنه بالرغد الانة وثل له خراخلت ان التحق مدى الدائرة واخرى نفشة أن الله 1-15 يقدر على قامته من بين الاموات ولذلك عقل لهُ هَمْ النَّالِ الذي وَهِبِلَّهُ وَمَا لِلْأَمَانَ مَا كَاتُ مَرْمُعُا انْ يُلُونُ بَارِدُا يَحْتَى بِمُعَوْلِهِ وَعِينُوا اللَّهُ ودعالها والامان عن حض بعتوب لف دعا الحُلُوا فِدرِن الني يُؤسِّف وعير على الرفعاة والأعان كاد نوشف حين حضرته الوساه كرونه وليرازان الصاعة والصاعيسة عنطامدم والإعان كان الواموى اعتياه عيد فلدنلنة المهرلانها ذائا الفالقي عنك ولنر مرهشاب مضيعة الملك والإيان كان موى ا لحق بالرجا الانكران منتسك لي استة وعون ومني والم لها واختاران يونى الضق والمهدين

كان سُأ يُحِيًّا فِي الأَصِ النَّى وَعُدِيهَا كَا يَهُن فِي الغُرْبُةُ وتولية الخيم واعتى ويعتون غريكه مراث مذاالوغد بعينة للأنة كان ربيد مدينه وات أصَّل واعُان الله باينها وصانعها وبالكيان كاستناره الضادوعاق أوننسا لتقه على بول ارزع ووادف عروت الاد من منها الإيقانها القالدي وعدما صارف ولذلك بن الحل واعد قد تعطل بن الولد المرسيدة ولدانا س كذيرون مشل بخور النما وكالوال اديكى ساطي العرالذي لاعنعي وبالأيا نارى مولا كلهنير واربث الواما وغدوابه ولكهم راوابن بعدو وجوا بلو واقتروا المرعوا وسكان في الأرض والتف يقولون هذا التول عبرون بالهم أغا مردون مدستهم ولنو كا والريدون المديد الفي حرصوا عنها التدكان علم منها العود المياه فقدع فالأن المان المان يَوْفُون لِي الْمُصَلِّحِينَ الْيَالَ الْيُ وَكُوالْمُاءِ • ولهذا الاورارانداشان بتما الامتروقلاعت

لتينة ومَوَرًا في الفرعنة وكانوا ابطالاً الوياني المريد وهرمواعتا كرالغريا ورد واعلى لنشا افلادهن بالبغث مِن المِنَ وَاحْوَن مَا نَوَا بِالْعَدَاعُ وَلَرِيْرُعَهُوا فَى النَّاهُ ا للون لهم بذلك فيامه فاضلة واخزون صلوا بالهزووالفرب واخرؤ المغلوا للانسر والمبئن واحروت زعوا وأحرون خرا بالمنشا دواخون ماتؤا يخدالتين اخون شاحوا وجالوا الإنجاد الحلان طلغزى فقكر متضبعين مجهودين مولاوالين لريكن العالري فتعتقهم وكانوا كالتابقة في الريد وني المتال والمفارر في ستون اللاف وهولا وكلفه الين نبتت لهم الشهاء مأيانه لرينا لؤالوغن لائ الشقيم النظرية منعقت حن ليلايكاوا دوينا المصل لعا شرولناك عليه النن لناهو لا التهود عيمًا الخدون بنا كالتامطنات عَنَا كَالْعَلْمُ السَّاء اليَّ اللَّه اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللل حين ولنشع الطَبْ الجهاء المفوعلنا وسنطراف ولايتنع زينا يتراعا يؤتنه كاخرات الاستغنابيل الغادالذي احقلة المنيع انصل ناحتوا كنؤ لمصند ودخارت وكان يتوقع حتن الخالاة ولريره بتخط وعون وبالايان ترك أضعم ولمعف عضا للك وضعر حَجِي كَانَهُ كَانَ يَعَايِنَ الشَّالَةِ يَكُلِّيزِي وَبِاللِّيمَانِ الْحُدُ عيدالنسخ ورخاش الذم ليلايدنوا من بي اسُوائل الك الذيكان بهكك الإفارو الأمان جاز بنواشرا يلغم عُوف كاتشَالُ الأن الماحدة وعُرق فيد المفرون حيث مطخة واللأمان سقط تنور بدسة البخائف احدق بونبوا خوا ينايت عقة أثامروا لكنان زاحا لمانات لرتهاك واؤليك لتن لريطيعوا واخنت الجانوين غندما وخلاماذ التؤل ايشان كنحصير غنات اتكلى الرجدعون وباراق وني منون وينتاع وَي (اورُد وَيُمُولِ عُصَالِسًا وَالْانْسُا الدِّن الأيان تهروا الملؤك وعلوا الذوقت لواالمواعند ويتسدوا اغواه الاشد الضارئية فاخدوا تغة النارو تجواب خت

وكلنادية فلوقته وعينه ليتهيطن الموديك والكاكا يشرة المايغون لكن فحالفاته يلشب الزراقاف عارا لخيروا لترو في الحل آك متدوا الديرا الدها وزكد المرتعب واعتفا الافرامار سبيلا ستعمد لللايتعبا لفنعالن بالدري ويقع والتعوا فانر الملائع حنعالنان ويكطلب الظفائة التي لا بعاين احددينا دونها وكونز المتعفظف كتيقظ مِن ان يُعَد فيكراعُونًا قصًّا مِن عُدَ اللهُ اولَعُلَ الاستنا اصلالان بخره وعاين بروسدين بديشركت اؤلعله بعضديلا رايغزان مهين مشلعينت الذي الوبلارتيته بالحلة والمنه وفعظم اندبن بعدد آل انسامة ان ينال البكدين البيد مرد لوارت رموضعًا للتريد عيد طلبها بالبيكاء لانزارانا تؤالى ناريختوشد مضطهة وضبا وظله واستدوعا ميد بصرت الوات بصوت الكلا وال

بتوع المتيخ الذكا وويتن ايا نناوتكلة اذاحمل لقل بدل تاكان المامة بن التووز واحتدب لعا روحلس عن والمع المنطقة المنطقا الان (احتل ن المنطاة الله النين م كانوا اصلاد النعوسه ويلا تعرفا ولا بحور تنؤينكم فانزارتبلغوا بدلالة بعدني يخامة الخطية وقد انسيم التعليم لذي يُعَال لكر كاينال البنين ايت اللبن لاتعفى عن دب ارث ولاتفعف نعتال مني سا قومك فأن من يخبه الرب يؤدبه ويغزر الابناالذب يرتضيهم فاصبغ فاعلى لنادئ فات الله اغا يضنع بك كالمضنع البنين فائ اف الاوربه ابن فادارة لرتكونوا مؤدين بالأدب الذي يوزب بدكال فدم عربالا النا ولا كان الماؤنا الميكون كالوابود وبالستعي منم فلر الركان المنافقة المناف عضع لاي الريالة وعيا مفات اوليك الأبالزئن يشيركا تؤا يؤد بورا كاشارة واتاتا ويلشا تانا لفلاهنا متى شتك في الظهانة

160

عَدَانِهُا مَنَ الْحَرِي بِرَلِ عَلَى تَعْيَىدِ الدِّن بِرُولُوك ويتعترف لانم خلوتون كى ماون البن لا بترازان البتف ولاتا فدخد ونما بالمقت لاتزلزل وكانزول فلنتمشك الان بالنعدالي بهانخدم اللذؤ ترضيت الائتتنا بالحيا والمؤف لات القنا الإكافاء ولينوين حِتِ اللَّهُ فَعُ وَلَانْشُوا عُبُّهُ الْغُرْبَا ۚ فَأَنَّ بِهُنِّ الْمُلَّمُ المتاعل أانون يضيعوا الملايكة ومرالا بفعون Us + اوروا الاشرى لحنت فكالمرميم ما حويد الدوا المصنعين كانا تركيث لانتين العند لارت خ المجي منع الله تعينا ما الزياه والناران الله يعالم والانكون مانوكل عشيمة المال ولكن ليتنعكرما كان للزلان الن قال لقنت ذعك ولا مُلِيك عَن يُدِي وَلِنَا انْ نَعُولِ لِنَقَدِهِ الرَّيْعِونِ ملذا تكان ما و المنتخط للانشان و كونوا والايت لمدبريكوا لين يطونكر بكلام الله كالبتوا على يريعهم

الذك تتعند أؤلكك فأشتعنوا مناه يكلؤا بدانشاه الانه لريكونوا ستنطيعون المقبيعلى الومرزايد تعتيان دنت بهيئه انشاب الجبل رخ وحل النبن اجل وَلَكُ الْمُنْظُولِ لَمُعْيَبُ لِانْ مُوعِي قَالِ الْي خَايِف مَرَعِ 4 وفاتا المف فقدا فتريتم بن جيك صفوت والمدينة الله الحي روف ليم له النه والى روات الملايلة في بَيعَةُ الْأَبْكَ اللَّكَتَوْيِنِ فِي النَّمَامِينَ اللَّهُ وَيَانَ الجيئة وبن الفاخ المهرا لأن كلؤا فين ينوع وسيما العقد الخديدي نرشاع وته الناطق فضل ف عَابِيُكُ فَا حَدَرُوا انْ تستعنوا بن المتكلم بن التماء فانكاد اولك الشنطيعواالفت على لاصلا استعفوا س المتكام فلرا لمزى لين يعدون عفوهم عُنَ الذَّكِحَاءُ مِنَ المُعُولَةِ ذَلَكَ الذِّي رُازُ لِلْ لِمُرْضَ تِدْ ذاك الزمان وقدا وعدالان فاك المسرك لهاايما شوافري ليسل للصفقط بالألتماانها وتوك

5

CILL

غاالش دور

العداليات واستعوالهم فانم يسهدون دون تفوشكر كالخاشبين يدي عناداني تعكاؤا خذا بالترقرة بالفخ يلات خذاليش خَيْلِ لَكُمْ صَاوًا عَلِمُنَا فَعَنَ وَانْعَوْنَ مَانَ لَكَ الله صارعة الاتاعثان نكون عسن المسان في كلئ والشرما اخالدان تفعلوا هنا الاد عليك عاجلة والدالتكم الذي معدين بي الأموات كالحيات يتدالاعظرية الميثاق الابري الذيف ينوع الليه ربنا مؤيملا بخاعلها الالتعاف الشتيته وهويع فالمنتن عنده بيتوع الميتة الذي لة الحدالي ده المذاهي أمين + وَإِنَّا الْبُالْكُرْ الْمُونِينَ الهُ تَصْبُعُ الْمُؤْتِدُمُ عَلَى كَالْمِ الْمُعْرِيَّةُ فَانِي عَلَى انتصت فيماكتب ببراليلا فاغلواك اخاسا طيعتا وتن تدفي عندنا اليها فيلدوان انصف تربعًا خَالًا رَمْعُهُ الرَّوْالنَّالَمُ عَلَيْ فِي الرَّحَا وعَلَى الْأَلْهُا رَكُلُهُمْ كُلُونُ بَا يَطَالَيَا شِرَكِ

واقتدرا كإيانه وان يتوع المنيع مؤموام والبوم فالحا الابدوايا كران متبعوا التعالير لغرب الخالفة والنه عنس ان تعوي قاريها بالنعد الأبا الاطعة فانه لرينتغ عاؤليك الأطغة التي شعوا فهاوولك منزخ خامي لاغل لاولد الزن يخدون في وبية الزمان ان ما كلؤ اسنة فأمَّا الحيوان التي كان رئيسٌ الكماريد خل بدمائها بيت التدس عن الخطائا فَانُاكَا نَهُ لَمُومِهَا تَرْقَ النَّارِجُارِيًّا عَنَ الْحُلَّةُ • ولذلك يتعج ايضًا لمنَّا الأد يَظَهُ مِنْ عَبْمُهُ مِنْمُهُ المخابعا عن لمنيئة ملنفرج تكن ايضا اليه خارما مِن المعتَّلِ خَامَلِينَ لَعَانَ الْأَنْدُلِيسُ لِمَا هَنَا مديندسق بال أانهوا المكن المعدوعلين فلنفع وبالح المحري كلفين الحالة التي شار شفا حذا الشاكرة لانمة ولانسوارتحة الثالن وشركتهم فانما يرفى التدبه بعالدبابي اطبعوا مرير

Us y

シ

136 بتت مرالات والان وروح المدتل لاه واحسب التتاليتون لخايل لتبع للأبا الموارثيت الاطهار رسالة بعقوب في الرسّ مكاند عفظنا إنن الفصل لاول مِن يعَمَدُ عَمَداللهُ وَالرَّ يَنُوعِ المَيْمُ الْمَالِل الأغفض المتوئدي الاخ الشلارمع (أيها الاخوع كونواعلى أندس السرور افاما ومعتمي التجار والكوئ فقدعلم أن يجبتكم في الأياد تكتبكرا لقروليك المفاوعاتام لتلايزاكامان الصاولا للونواناقشن في ايرين الانور فان كاك احدكرنا قصافي كالم فالمشال بقد الزيعطي الحد مِن سَعُه بِعَالَمْتُنَا فِ فَا نَهُ يَعَطِي وَلِمَكُمْ مِسْكَلَامُهُ اتامبايان بن غريشكك في في فان الدي مثالة ومؤمنت كالا بشبه امواة العرالي ترجها الفاق ملايطن ذك الانتان الذيميت فين عنوالج

القادر والنعد مع وتعدد المنه المنه والمنه المنه والمنه وا

) 11日 11号

## Water Damage

7

6

متعماالالاتماغ مساطيًا عنالكلام والغضيلات غضب الزخل لاعملت تعكافه المصاالناك فناكله فلاارنعوا عكركة فنن وكنق الشك والمسلؤ بالدعد المكلم المغرفيت وفطباعته القادره اعلى خالم ما أَعَسَّمُنا لَوْنُوا مَعْلَمُ لِلْمَا مُوْسُ وَلَا تكونوا متمعته فقط فتطغؤا نفتوته لاائرن يتع الكلة وكايغل فايشبه النصل الناظ وصف ي مَلَهُ لانَهُ بِمَا مُلَهُ وَبِنِي فِن سَاعِنهُ بِنَسَا الهنه الفهويشيقها كالذي فدنطوالي المرتن المرتبدالكامل شدفية فليش والتماع في أتتما عض يستافل يعلى الناموين ويوضيه في اعاله وينطن الله يعنم الله ولا المي التانة الكن من المعنالة المعنال المنتبع على المنافعة المنافع الظافي عناسلا عناسة وفالقا الأينام والالباب منعس معاسف مرن ونش العالم المنصل لمام الها الاحتى استعلى

لأق الرشطان اكان دائات مهوم مطه في عن طرق ولينتخرا لأفالمشكن بزيعته والعني اتضاعه الانه كرُ فل لعشت لذ أك يعن لان النيس لذا اشرقت والناه تبين لعثث وينتات هؤ وبيعشد خال منظرة كذلك بدبل الغنى ويغيل فبخيع تقرفد وطورا الرخيال الذى بصرالبكوك لانداد أكام منورعلى لبلوي باخذتاح الخياه الذي وعدبه لائ عبيد الفقل النافي وكايتولت احداد التلل تاسابلان لات الله لأيفن اخدا لتنات والإستليد الحال انشادانا بتلى شهوته ونعدث اليها ويغير فاؤاحتك المتهزئ يخشالاطنة فالمطلة أذا كلف نشلت المرت فلانطعوا إيها الاحتاملات ك عطيه صالحة وكلومية المدفاع تهبطب فوقين عندات النواق لك الذي ليس عندة اختلاف والأصلال الاعوجاع مؤشأ فؤلد بابطرة الحت لناوب الماللانته فكوفوا تها الاحوالاعتا كافاجوسم

لة ولان مِن حَفَظ فَضَايًا النَّامُونِي كُلْهَا وُيسَعَظ في تحاده وهو يصغي المصل ملائا والان الذي قال للانز فصوا لذك قال انشا للانتئة لأفاذ أنت ارتزت لكنك قتلت فقدعصت وكالعد الناموس هكذك كلؤا وهكدك فانعلؤه لتدانوا بنائوس العتق لان ديورة من ريستع الرائعة تكور نفر رحة مااعظ خرارتحه فالتينونه الغصك الخاسِ مَا المنعَعَدُ ايتها الأَعْوَةُ ان قَال احَداقُ لَهُ ايمانا وليترله علاامزك الأبيان يتستطيعان يخلصه اكائت ان كان احداخُونَنَا عربان وليسَ لَهُ قَوْمَت يُعِعُ ﴿ فقاله اعدلاانطلق بقائح واغتدف وكل فاشبع والعكطة عاحة جَتْكُ مُا وَاسْتَعْعَ بِهِ هَلَا كِالْأِياتِ ان لريكَ لذا عَالَ فانْدُمنِت وَصَفَ ان قَالَ لَا قَالَ اللَّ قَالِم ائت لكايان والالحام الفائزي المائك بعيد عالة الماانا فناياني اربكاءا كالوات تؤن افالله واخديع ماتعل

الخاباه والنقاق في الأيان محدرتها يتوع المنيم لائه اذامًا دَفَل الى محمد ريض في اصبعة عام دهث وعَلَيْهُ نِيابُ مِهَيَّهُ وَرَحَلُ رَجُلُ احْرِيتُكُمِ فِي تُهَابُ ويَعْدُهُ وَمُنظِمَ إِلِي اللَّابِينَ النَّهَا لِالْمِعْدَ لِهُمَّا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وقِلمُ لهُ اجلتُ الت في هَذَا المُوسَعَ الحَثَنُ وَصُلَّمَ للفي الخوضية كالمؤلفة المخافة والمنافظة المالية المنافظة الش فرهابيم في سؤتكم ومصمة بالساخلينة + المّعوا بالحوق وأحيّاى البسّل شامًا إنتخاصًا كمِن العالوا لاغنيابا لايان الورندا لملكنة التي كعشد بها عُبِيدة النَّاانَ مُعَدَّمَ المَنَّاكِينَ اوْلِينَ لَاعْنَيْا يتهرونكر وسوقونكرالى واقتالتضا وينترفن على لام المالج الذي والميم بد الكنم ستتمون الناموس محتف ما مناخ الكتاك عب صاحبك كحتك نعتك مبعما تعفاون فاما اناخعتم الوعق فائما تكتبون خطية وتونغون النائوس الخالين

الصَّعَيْلِكَ حَيثَ يَكُونَ وَادْصَاعَهَا الْدَلْك الْلَمَّان ايسًا وَاللَّهُ عَمَّوْمَ عَيْدُوهِ وَيانِي بِالْعُظَائِرُ وَكَالْتُ النارالقليلة محرق شعارى كثمة كذاك الكتان هُوْنَا رُوزِينَةُ النَّطَلِّمُ انَّ اللَّيَّانَ مِنْصُونَ عَجُ إِعْمُايِنًا ومؤيفيت جنع إعماء فالافراق ومؤسوة منالات وعقرق فوايق ابالناره فات كالطباع التستباع والطيروكاذت فيالتكروالتريذل لنطشعة النشر فاتنا الكشان فلات تبطيع احدس البشراد لالالالانه سرلايطاق وهومالوصدي وملس نمالم تتجاشا لان وونت البشرالين خلتهاس عسلي من الم الوافريخرج الركه واللعبة + فليس ببعي الها الاهوة التاؤن الاورمكاني العلالفين الواحدة تنبع ماء عدمًا وما لحا الم الحل جرة التي تتنطيع الهاالاهوة الافررنيونا الرائدين الذال المكان عفالما والنالج عدتا النصلاك الراكل كالمراجب فيهدف

والمشيأطين أيضا تؤمن بذلك وترتعد أن اردت إيها الانشان التطالة الانقلم الذالايان بغيراعال متت فانظراك اَ وَاحِيمُ النِّفُ النِّقُ إِنَّ اعْمَا لَهُ صَارِبُولُ عَبِ اصْعَدَا بِنَدُ المحقيق للذو الاتركي الايان اعانه على لاعاك والاعال على ما يدوم المكتاب لذك قال ابن ابراهيم بالسَّرُحَتَ لهُ ولك بِرُّادِهُ يَحْمَلِنَكُ سَّهُ الْمَا تروَفِ الأنَّ ان بالأعال يعيل للأنشان باز لابا لايمان وصف مكذي أبضا لأخال لأليته صاب باغالها بان الثاقب لي الجاسو شن وأخرجتها في طيق خروكان الحيد بغير وفرخ مينت كذلك الأمان بعبراع المؤابشا متسالعقل الشاؤس لأيلون فيلامغ أزن كنيراتها الاهوة فأعلوا الاستوجو اعط دينونة لاتاكلنا دن دورا كنين وكل لايدب في كلامة مهو الرجل لفاض الوداع يتتطيع أن المحرجة مفكلة وكالنا نضراللغ كالواه المنيك تماشقا ذلنا تشقا ذجيع إجتادها فيسترف التنف النظام إذا استناتتها الناه العنفيد بالسكان

الفالرفي عمارة الفاركل ولوحت أن يلؤن حليلا لهذا الفالزفانة يُكِون عَنَّواللهُ العُلَاعِشُون مَا قَالَهُ الكتاب باطك باث الوّج الذك مكريثتي لمشتدلك نعُه عَظيمه يعطينا رَبُّنا \* فِن اعلهُذا يَعُولُاكْ الله يغنع المستكبين ويقطى عنه للتواضعين الطيعوا الله وقاد والبين فالله يعب منه الترواب الله يترب السينكة ظهروا ايديرانها الخطاه وذتوا تلوب يادوي القلبف تلهنوا ويؤعواوا بلخا الان محكم يتحيل فقا وفع لحريا الواضع إوراما اله وفؤرهم العصلالنابن لاتلافا إيهاا لاغن مصلاعلين الذك يلدت على احبه اوردين احاة فائذ يلاث على لنامو ترويط بندة فان كنت تداير الناموت فلتت عاملابه بالفالي الدواق المبالا الموس واجد وموالنا فالذي يتدران يخلص يتدران ساك فانت فانت حي تداين صاحبك على للين يؤلزن

اعَالَهُ مِن حَسَن تَعْرَفِهُ بَوَده الحكمة فان كانت فيلاعين متع وكان فيلم شعّال فلانفتخروا ولانلذوا على لتى لانة لينت هنبه الحكانا للأبن نؤق للهاالصيد نعشائية شيطانيه حيث يؤن الحتدوالنعان فناكتكون الخالفات وكل يوردي فاما المنكة الأولى الخين الغلوفاتها وكتد شليمه متضعه مُطِيِّعَةُ عَمَّاوَهُ مُّا رُّاصًا لِمُدُّولِعِتَ يُخَالِنُهُ وَلَعِتَ يُخَالِنُهُ وَلَا عَالِيَّ فاشاش البرفانها تزرعي الشائع لفانق الشلام من ان تا خالمون من الله المناس مهواندا المني متعاتل فاعضا يروليس تريدون الثلام فلذاك ليفرك لكنكم تتتكؤن وتحتدون ولذلك ليش تطبعون انتخبوا فتنعون وتتتكون ولا في المرابع المرابع المناف الان تعالق ولا المذون لانكربيتمات الزن انتنفغ واشهواتر العالنجاروالنواجرة الماتعلون انعتبة هت

T

فاصطبروا ايقا الأهوال بخي الت كالفلاوالذي 213 يتزمي لفره الذية وبصب علهاحتى يصيبها مطر المقياج والمشافا مطروااته ولتغتد فلوبكم فِاتَ عِي النَّ قَرْبُ المصل للنَّا تُع ابتُها اللَّهُ المستنعت والسعداب ضاعلى بعصليلا تعانوا وَإِنَّ المَّا فِهُودُ الْمُرْوَا مَنْ مُنَّالَةً الْكُبُوابِ \* أَعْتَبُوا ا يَهَا الْاَهْ عَ سِنْدَ مَ صَايِلُ الْأَسِيّا وَطُولُ صَرْحُمُ الْدِن ينطقة أبائم الغ امّاا كافا في اعتبط الصّارين قد يعَعَمُ بِصَالِيَةٍ وَرَايِمُ احِرِ صَنيْع السَّاليَة لافَ السُّلْفَيْرِ الرَّعَدُ وَالرَّافَةِ وَقَبْلُ كَالْتِي الْفَعُ لاَ كلفؤا البتك لابالتماء ولابالان ولابين افري اللان كلامل اللاكو والنع بعم لللاجب عليكم القضا وانكان احداني شنك فليضل وان ورج فليرتك وانكان مريضا فليدع تتوس لكنيك لمَسَّلُوا عَلَيْهُ وليتَحَوُم بدهن عَلَيْمٌ رَسَا يَوُواليَّحُ نَانُ الصَّلَاء بَايَان تَعَلَّمُ المَيْنِ وَالرَّبِينِيدُ وَلَكُ

عن اليوراوعدا مني ل مدينة فلاند منقيم بها سندراه وتت روزع وم لايغ فون ما يلون في عُدة إما ترون حياتنا أنهاكالغنا والذيري فلللام ببند مبدل هَنَانَتُولُوانَ احْبَرِينَا وَعَشَنَا سَنَعَعُلَ هَدَا وَدَاحَ ولحنكرا الان معتفرون اشتكار لاوكل انتحارشل هُذَا عَبِيتُ وَنَ عِنْ حَيْرًا لِيعَلَّهُ وَلَا يَعَلَّهُ فَا نَهُ عَطِّي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ انكوا إيها اللاغنيا والتحكوا مخلي لشقا الذي سكيات عليلاامًا عَنَا لَمُعَدُّمَةُ وَامَّا شِابُرُ مَعَدا كُلَّهُم الاضه ودميلاوفضتكم فقدمتيا ومكافاينهد عليلاوتا كالمتادر شلالنا والتي كنرنوما الايام الاعتراخ فالمعقلة المن حصدوا الضكم كالمفاؤر بيغ منا فطاخ المقاذين في اذفي الرتب وقدوص في المساورة فدسعة على الفولهوم ومتعتم لغوشكم وعلفتمؤها كالذى يعلف ليورالذج القديم على البارقة لمقن عران عوان يقاومكم

مسلما المؤن الرحث مشالة بطرة مرازل ارسل الاولي صاوات تكون معناانين م الفيصل لاول + مِن مُطِين لِنَوْل بُوع المنيد الالمنتَحِين العَبَ المتعترقين يشطش وكالأظما وتتناد وقيا واستسا وَالْبَاتُا نِدُهُ الدِّنِ انْتَحْدُوا بِتَعَدِّمُهُ مِعْهُمُ اللَّهِ الْحُرْبُ وتعديثن الأرخ الطاغه والنفحتن يتوكا لمشيج لل النعدوا الكلم بكتران للائتارك التداور تنايتوى المتيع الذي بكان رُعنه ولدنا انعًا لرُعُا الحيكاة بقيامة رسنا بتوج المتيح ن بن الاوات الميراب الدي لايبلي وكايتدش وكايضتك المعنع طلاف لتوا المَهُ الدُّنُ بِعَقَةً اللهِ وَالْأَيْانِ يَعْنُوطُ فِي الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ ليظهر في إخراريان وتعرمون الي الأندة سع الديسي كلاال تحذيفا فليلاحي ففذا الزئان بالبلؤي الكشيق لتَكُون بِحَرِيتُكُرِي الْآيَانُ افْضَلَ كُنْ يُلِينُ الدُّهُ لِمُلْأَلِّنَ

كَا فَ وَدُعُ إِخُطِيُّهُ تَعُفَدُلُهُ \* أَعَرُّفُوا بِمُصْرِ الْعُصِرِ طَايا ﴿ وليصَل بعُضرِعَلى عِص كِمَا تعا موا مُمااعظ مَوْع الصَّادُ التي يصليها البارقوان الميا تلاني كاد تشريا منكنا في المصايف وصلا صلا الكيما مطر التما فانظر على اللافئ للششنى مقتة اختهر مضلا تعددلك فأمطيث الماؤانبتت الاصعشبها إيهاالاهوان ملاحدكم عَنْ سَبِيلُ لِمُنْ وَرُدِهُ انتَانَ عَنْ صَلَالَتَهُ مَلِيعُمُ الذِّي يردا لضا لالفاطار اضاعن سبيل لمتي فانذ فخلف نفتًا مِن المن ويع تخطا يا كذي ا كلت رسًالة يعَعَيُ إِن الشِّعْدَ الرَّبِي الرَّبِي وَدَلَكَ انْ النِّيدُهُ وَالْعَ الْأَلَهُ وسنه الله المعرولاد يوسف مدعن الم يعتق المتغارفه والدئ لوالانختلفنه أتدكان عليه الار على يه الأنه اللبس اورًا مُط المنه كان مُردّ يا وَجُعْلَ اشقعا الأوشليم بهااشت مالاته تعفظنا اين

طافره كونواانتمايضا المهاراني كالمقرفكم لات الحضب النارفة وكدفرا المائك النساؤ المذوالكامة عندطهو مَلْعَبُ لَوْنُوا الْمُلْهَارًا لِأَنْ طَاهِ إِنَّ النَّمْ وْعَعَمَ لَا يتوج المنبع وكال الذي الحبيمة ومن غيلا ترفي وحتي أتُبا ذَلَك الدي نَفِي عَلَيْ عَلَيْكَ أَبَاهُ عَلِي كَالْحَدِ عَيْكُ الأن مَا رُايَمُوهُ وَلَكُمُ لِمَنْ مُؤْمِنُونَ بِهُ وَتَعْجُونِ الْمُسَرِّعِ عَلَمْ وَلِيكَ وَشَرِيكُمْ فِي رُوَانِ عُرِيتُكُمْ الْخَافَةُ الْوَتَفِد المتنج الذي لإنفضت وتتبكؤن بكاليا يائلا خلاصكا علتما نفلا الفضاء وكابا لذهب لفاس التكتنفدم لنفوشكر ولك الخلاحل انكالمتنتذ الانبيا معموا مِن نَقِهُ إِلَيَا طِل لَنِي وَمُلْمَعُهُ عَن أَبَا يُولِكُنَ عَنهُ لَا تَنْبُوا بِالنعَدِ التِي تَكُنِّنَ فِيلاً فُجَعَبُ فُا بالتم الذروم المتو واكالذي مثل الحروف الذي بعكنوك غزالوقت والزات الذى وعذوافيه برمخ الاعيدية والانتثااعد الهذا الانرفة الحون التدش فقد فوا الشهاده على لارا لمتيخ وعلى التكراب العاار فطهرني اج الزمان بن اجلاو التما المراسمة المي تلون بعد ولك ولقد تبين لهم أنهم لريب رفي بفيعا الاشكا المتحضر تكريفا الكن هواا والتين شروكر على ريد بالله الذي اقامة بن بي الانوات واعطاء موقع التدخل لذي أرشك فالتمام الاشيا التي تتحل الأليد الحد ليلوك ركا وروايًا نظربالله وكذا تنعُسَكم بطاعد المئ والاعان حبوا بعضا بعضا معت ان تطلع عليها العصل لنانى اجله فلافاريط المهد العُونِ عَدِي الله بِعَلَى مَادَقَ كَانَان وَلِدَوْ الشَّاهُ اهوا بالاواست عفطوا بالكال وتوكا فاعلى لنعدالفاتيك الإن درع يفت ذلك مما لاينت ديكان الدالي بظهؤريكوع المترك الأنا المطنعن + ولاتشتهواك كنتم تشتهؤنة أولابالجهل ولكن كالقالدي دعام الباقيدالي لاي الآن المن المنت وكالمعتب وكالمعتد

والمتدمطقين وشعب متنع كمات روا بنضايك للالن دَعَا (بِنِ الطَّلَدُ إِلِي وَنِ الْعَرْثِ اذْكُنتُمْ فَهُا لَعَيْدُمُ لِيَسْتُمْ شعبًا وأما الآن فانمُ سُعَل شوكنهُ وَلاَيمُ وَلاَيمُ مرحومان فامتا الان فقدر كغتم الفصل الشالك اتهاا الكحباا أالاكا لغيث والضيف أن تستعدواب التهكوات الحسدانية اللؤاق تفاتلت نفؤيت لاؤليك تَمِّ فَكُرِيْنِ النَّعِقِ عُتِنَا اللَّا اللَّا الْكَاوَاعُلِكُوسِ الانشرار ومنطرون الداغاللالضالحة يتنعور الله في يوم المعكمة والحضعة الجيع خلاق الشور الجل رينك امناللك فيزله لماسكطانة فاما التنصاه فراهل المهم مُرْتِبَا وُن عُنِعَبُلاً مَعْ مُلِلْيَن يَعْلُون النَّرُومَ رُحُهُ للتن يعلون الصَّالَحُاتُ لانَ مَسْرَة الله ان تستَ وَا واعالكوالصاعة انواه التوم المتصلة الذن الانع ووالما مثال لاوا والامثال الذن قدعنتوا بفترم خربتهم شبال الهؤامنل عبندالله كالحدا أماا الاعوم فوق فاستا الله فعاموة والما اللك والهود ولتكن العبيد المنسك

البشركا لزهر فالعشب بنبش وزهرته تستقط فاشاكلة الدنسقال لابدا وهذه في الكلد التي سُترم بها فالوفضوا الآن عَدُ (كُلُورُ وَكُلُّ عِدْرُ وَكُلُّ عَدْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا يَا هِ • وكلحتند وكلغيمة وكونؤاكا لشبيان المؤلؤديت وَاحْتُهُوا اللَّهُ الْنَاطَى الذي لادَغُلُفِهُ لَتَنْشُؤُا فيدلككم فقدد متمان البصابر والدمصر وهوالخرالك ترمعنك الله والتمايضا فالتنكوا كالجنان الرتطانية ولانؤاميكلار فطانيا اللكهني الظاه والتعتربوا فرائين روكانية متعبله عند الله على رئ يسوع الميم لانه فدفيل فالكان الى والمع يد صفيون عمر في رأس الزاوية متحبا محتما ونين يكن بالمنحرى فهولا إنها الماف كرامة والماالين لاين فوف مهوالحي الديداة المناوى مصارية راس الذاوية وهؤيرا لعتن وصخرة المشك التي يعديها المين لايطيعون الكلة المن نصبو لها وفاخاانتم فائرانت كالمختارون وميكوللك

المَافَدُ وَالعَمَّدُ فَلْدَكِنْ رَبِيتُكُنَّ مُكُدِّكِ لِيشَّ الْرَبِيدِ الهامينة بدوايت الشع بعطى لذعث ولباس للنباك لفاحق بُلِيَرَيْنِ بَزِينِهَ الْأَنْسَانَ الزِّينَةِ الْمُفَتَّدِ التَّي تَكُونَ بالعُل لِمتَواضعُ الزِّمنَ الدَّى الأبِّلِيُّ الذِّي تكونَ بالنفسَتُ الخاشعة الزِّنُدُ الدَّى هي عُنْد الله عَلَى عَالِمُ الكَّاكِ وهكذي كن مَديّا النسّاء الطّاهُ إِنَّ اللَّوانِ مَوْجُلْتُ علله كان دنيتهن المضوع الأزواجهن كتل سكارة فانتهاكات تطيع الراهيم والدعو لهائتدا واتتان فبناتها بالأعال القالحة اذلاروعكي تأيخيث II وانم اتهاالتهاك والمكنوا معهن فكذى العقل والمشكوفن كاللاماء الصفيف والرمون الانقريق معكرالياه الزاعة لكيلا تنعواني صافاتلا والكال ان تلايؤامتواشتان مختركان في المصايع بين للافوة رحامتوافعين للانت المؤااملاعن فتريشي ولاشتمه ستيمة الحلاي ولك ارتواعلى بفادور واعلى الكرلهذا دعيتم لترفي الركاب فريد

الأرابم كالمخافد الاالصالحان المترفقين مم فعسط كالنطف العُلاطُ قَانَ نَعُمُ اللَّهُ لَهُ وَلاءُ الدِّن مِن اجْلِحُوا مُ الصَّالِحُ محملان المشقات التي تصبيهم طلا فان كان انت يضيبكرا لمشقه من اعل حطايا فرنت وق فائ خوافر لَكُنْ أَوْ اصَنَعَتُمُ الْحَسَّنَاتِ وَشَعَّتَ عَلَيْمُ وصَعْمَ حَيِيمُ إِ تتوفع عليك النعمون الله فانكراه كا دعية والمتيم إيشا فدمات بدلنا وابق لنامنا الالكي تبع انزهطاه دَاكِ الذِي لَرِيَاتِ حَطِيَّةً وَلِيوَهُدِي فَيِدِغُدُرُ ۚ اكَ الذي كأن يستب ولايتنب اصيف فلم يفهد بالغضب الكنة وتع القضا الى الذى يقنى العدل هورفع حطايانا منيك كالمنت عقائدة ائتا الدخارة عشاها لحقوف سنج و ذا كالذي برا كانه شعبة لانزلنة صالب كالعب فرجعتم الان الرائل الزاع لمتعاهد لننؤت لرالفصال الابرومكنك انتنايتها النئا فاحمعت لازوامكن ليكؤن القن لريطيعوا الكلة من اعلمتن تعلُّ النشأ يريخنه بغيركلا إذابه وادكا فاويكن ويقلبكن

مَبْتُرِهَا ﴿ اوْلِيكَ الدِّينَ قُدِكَا فُواعَصًا هِ زَمَا نُهُ مِنَّا كُذُ امَهَا لِدَاشَاتًا مُ لَى أَيَّا مِوْحُ الذِي عَلَ لِنَاكِنَالِدِي بدخلق تفريشان عدته غان اننسجوان المآء منحن للان على أك الشبد تعلمنا بالمعدوث التس بعد المعتدن المتخر المتانعة على المتتبع المتتبع المتتبع المتتبع المتتبع المتتبع المتتبع المتبع المتبع المتبعد الم الصّالحة فالاعتراف آلله وبينامة بيئوع المنيم الذي هوكما لِن عُن مُن اللهُ صَعْد الله المَّا الْعُمْعَتْ لة المالكيك والمتالظون والتوات النصال الخايرة أداكان المتيم فداصي عبدلناني جسته فانتمان الله والعراقي والدوست المواهلات بن مات بالجشدمة دكت عن الخطايا الكفالاعيا بهما الحشلاكن عشرة الشنتتم بقيد عياته في حَسَدَهُ لِكُنِيكُمُ الْمُعْمَى مِن الْرُمَانُ الدِيعُلَمْ فيدبهوك لشغوب الدن ستعون في الماساء والنها والتكرافا وكنيرة فالزيروالغ كافا الاحكان ونجاشات كثيف معادة الازانة ومؤراالان

ان عيا وعتك ن يرك إيَّامًا صَالحَدُ مليكُمْ عَالَتَانهُ عَن الفتزويسك شفتك بنان بتكا بالغدر وليعك صُلِيًا وَلِيَتِبُعُ السُّلامُ وَلِيتَع مِنْ طَلْمُهُ الْأَنْ عَينَ البُ الى لابرًا رُوادنيه بينصقان لدِّعَايِم فامَّا وَعِنْهِ الرَبْ فَصَوْفَ عُنْ مِنْ يَعُلِ المَسْدَاتِ مِن دُا الْذَى نَعُعُلُ يَحَمُ سُرُاوُ النَّمُ تَعَايِرَمَ عَلَى لَمُتَمَاتُ وَأَن صَبِيمَ مِن اَجُلِ الرِّفَطُوبَ الرِّ فَلَا يَخَافُوا أَدَا حَوْفُو رُولا تَضَطَّرُوا مِلْ فَدَّسُوا الرب التَّيمِية مَا وَبِهِ الرَّامِ السَّمَعُدين في كَلْحِينَ لَحَاوَيَةُ مِن يَمَا يُلَامِعَنِ لَكُلَّمْ مِن الْحِلْلَةِ الذي فيكاولك شاطبق بغاية التاني فذلك اصلخ للإلتخذا القؤر الذن ستقولون على الشتروالين فلات تعليد الشالج الميع فانكات سترة المان تصابؤا + غيرللا أذا عَلَمُ الصَّالَحَاتُ افْضُلِ رَادُ اعْلَا الْسَيْرِ \* وَالْمَتِعُ مَعُدَامُنِهُ مِنْ وَالْمَدُ وَمُاتِينَ الْمُلْطَايَا الْ اصيب لناربدك لاعنه ليعترينا الاستهما - الجسد وعاش بالوخ وانطلق الالاروا والفي كاستجتبت

فطؤنا لولان التنبحة والمخدوا لتق وروتها المتخاعللا + الانصاك مع منه كا لقاتل و فاكاللق و فاكالفاعل الشتر ولأكالمتعاطي لأموالغيث وأنكان اغايضاب كالمتع ولاغرا التيج الله الانتر بن الحلائد الزمان الذي بكافيد التضامن بيت الله وإن كان بدف منَّا مكنت تكون اخت التِّن المِيطَيْعُوا اعْدَالُهُ كانكارالناطفا بالكنفكام فالكافر والخاطي إيريف لهذا فليستود ع الين سيان سين الله الله المؤسّسة م بالأعال الشاك للخالق لشادق المنشل لشادس امَّا النَّا فِي اللَّهِ عَلَى الْمُلْكُ لَهُمُ أَنَا النِّيرِ صَاحَبُهُمْ الشاعد لالارالمتية والشرك في التستحد التي مزمعد بالظهور ارعوا رعية الشالقي دفعت اليكه ويعاخدوها بنات اشتلابا الخانة تتحذيا لمستثرة وبالازخ المنت البقك شليم والالالالجارية بل ونوا على صلف المرعيد كما ادا طله رويس الرعاة تأخذون منه تاج التشحك الذي لايضل

توزينهم بتعجبون منكة ويفترون على اداك ولالانساكوم فيتلك اللنورا لأولي والأنبأ شروتها اؤليك التن يكلفوك ان يَافِيوا ذِلْك المنكف عَتَمُون بِدِين الكَّمِيا وَالاَمُواتُ وبناجل فنات رالمؤى بالهم بدانؤن كالاحيا بالجشد وعيون كالمسالة عان احقكال سان قدا وريث فناجله فأغتلوا وآنطوا وتطهر فالمالصكوا وَقَيْلُ كَا يَى لِلْكُن الْمِرْدَهُ صَادَقُهُ مِعْمَدُ لِبُعُضُ الْ أنَّ المَوْرُهُ مَغَطَى حَتْ الْمُطَايُا مُحْمُوا الْفُرْيَا بِعُرِيتِهِ مُ وكالنتان سلامعتب الومنة التى اغطها والمته فليعدم بهابعضلم بعشا كماللتهارمه الامناعلىعه الله وكلون سكم فليتكم عدل الله وكل ن الله على ملحام برقوم يعطندان الله الكؤن الحل الكريشج السبينوع الميتم ولك الذي لة السبيحة والفري والكائد العمالذا ون البنا إنها الاحتالا عداب اللاحا الفي تعنيلا كان ذاك في وي كان المنهاعث الموجرية وكالناشركا المتنوع مصابعة ملنفرج الان المانفرح الصاعند طهور على وانعترتم الم المسترج عليكر براعة المؤمن بالم يتو كالمنتخ رَبِنَا وَالنعَد الله المراعة المؤمن المراعة المر

+ وَلَا لَكُ انتُم ايها السّباب احضعو اللهُ الح وليخضع كلنا بعَضُنا لِبَعْضُ فأنّ إلله بضادُد المُسْتُكُونُ وتعِملي المتواضعين النعدا فاعتصوا تحث يدالله العنزيزة المنعكر في زيان الانتعاد والتواجيع مركم علية من اخرانه هؤالمهم بخرنطه روا واته وافان التيطان حضكرفيقشا وردكا الانتديلتش من يقلعه مقافه أذانم مُعتَصَون الأيمان وكؤنوا مستبعنين أن هُنِ الألارتضيب شايراخؤنكر الذن في خذا الفاكر فات السَّالدَالنعُهُ كَلَّهُا وَلَكَ الذِي دَعَانًا الْمِعِكُ الرَّايِسَم بيتخر المتيع موالدي بتوسك اذامريا علم الافعاع المؤونية تمنالننت على لانصال بواك الخند مله التشكه والعزالي هل لدا في المن + كتاب منااليلاعليد علواش الأهالمن بمعتدى الكلا اطلك للرؤاخهدان نعداش فقي عاانة علت معيمون الكنت المنتخب التي المؤن ألماؤن متالم عليلا والتضرقين مليسكم مفضكم غلي فصعدلة الوداك

بطين لتاليه التالغة بناجلهنا المونى احصواجدا ادتكون دعوتكرتشتين بالأعال الشالحة مصفوتك فانكراذا فقلتم هكذي لرندنبؤ الملا وتعطون شعة المكل الى الحيّاه الدّائية وملكوت يخلصنا ينوع المتيم المصل الناني تن اجلة لك لشته شل الدُّم يُصَّلَّهُ مِنْ إِنَّا كُلُّمْ لِللَّهِ مِنْ إِنَّا كُلُّمُ مِنْ إِنَّا كُلُّمُ بهني ألومًا مًا معًا المرعتصون الحق الخاخ ولكنى ارئ أن الواصف كم أدمت في هذا المتكان اقومكم بالتِدَاحِ وَإِنْ سُتِيَقِّنِ إِنْ زُوالِي مُعَدَّا المستكن عُدُ حضه كااعتلى رئنا يتؤع المنيع فاحصوا الف ان تلون عندلرمنه الرمايا في كم ون وان تلونو بعد حروجي لها والون ولاناما البعنا استال الغلاشنة فغرفنا لربها قق وشايعوا المنيخ ويحتيه ولمن كنابعرنا عطنه التابيلانكوات والمخدون الله الات والصوت لدى أناه علواعد ورفعدينو المفذابى الحبيب الذي بوشررت مغن تمعنا فذا الموت أناعا بن الماعد في الطُّول لمتدِّرة وعُندُنا بيان وَلَكُ انْصَامِن كُلَّم

مريد الخالحة رشالة بطرتل لنائد مكلانه تعفظنا امنت المصللاول مِن عَمَان الصَّفَاعَة دورَةُ وَلَيْوع المتَحْالِ المَن حَمَ مشاففك لأنا في كرامة الأيماق الذي تندخت لفا يحق الاهناو بخلصنا بتوع المتيو النعدوالقلام يتحار غندكو بغلمالله ابورتنا بئوي المتيشا لذي بغؤم الاهنيته وَهُ لِنَا يُحَالِيُونُونُ كِالْ الْمُاهُ وَالْمُتَوَى دَلَكُ الذي دعانا المعن ورضوانه الذي الملها وهث لنا المواعيد العنطام لنذنوا شركا التطبع الاكفئ وتكوفا عاريغين الشهوع الباليدالعالمية وجملي لممك الحض لتصيبوا باعائد النضوان والنضوان عثرا ويلما نتكا والنك مراوا لمنونعون والتعوى عيد اللهفة ومحتبة اللهف المؤدة للان موكاء اذاكا نؤاك وكتروا فيكم بحعلونكم غيركتال وليلاتكونوا غير ثمون ي مِعْنِهُ مِنْمَا بِيُوعِ المَيْمِ لِلآنَ كُلِّ لَانْ عَلِينَ الْمُعَنِّدُهُ هُذِهِ العُمَايًا فَانْدُاعُ الْعُصْ وَغَافِلُونَ تَطَهْرِ حُطَاكًا ٥

عُلِهَا وْمَعُلُهَا عُبُوا فِي إِنهُ وَكُلُّ مِنْ الْكُمَّا رُولُوطِ الْبَارِ لتَارِعُ مِثَلَمْهُ عَنَ الْمُورِالِيُّ لِأَنْبُعُ مُوالْتُعَلِي الْمُحْتَلُ خَلَصَهُ الْمَاكَانِ المُنظِولِ التَّعِرَ لَكَ لِمَارِيًّا كُنَّا لِمَا رَبُّنا كُنَّا فِيمُ وكات بعقة الباق تعدب يوماليون فاشاهدي الاعلاالمنوعد فقدعلنا الدال عُلَمَا لانتيا مِن المَنْ وَالتِّابِّ وَيَعَنَظ الطَّلِهُ فِي الْعَدَاء الْيَعِمْ النِّن العَصْلَ الإيونَ عَاصَّهُ الأوليك النِّن يَتْبَعَوُك اتًا رسَّهُ فِي الْمِحُرُونِيُوا بُون عَن دَوَات الدِّ وَهِمْ حُول ا مُتَسَاطُونُ لِانْهَا بُون إِنْ مَنْ مُواعَلَى لَخُذَا لَذَى مُنْ حَيِتُ الملايكة الذِّن مُ ارْبَع مَهُمْ فِي الشَّدُ وَالْمَوْعِ وَلَا بعِرُونِ عَلِيْنِ بَعْلِمُوا عَلَيْهُمُ وَفَضَّيْدَ الْأَنْدَيْنِ مهولاء كالهاع الخرس الخطنعث معلات المؤلكة طابوا رونيترون جهلاتهم عالايع اون ويعاكون ولهم في علكهم احرالام ويعدون يومالطعها لهُمُ تعيمًا وُيَعْرِون بالدُنسُ وُالعَيْقِ وَيَعِشُون فِي ودُهُ وَعِنْ مُمَانَ مَا مُا مُنَا مُنافِقَ مُنَا مُنَا مُنافِقَ مُنَا مُنَافِقُ مُنَا مُنَافِقُ مُنَافِقُ مُنَافِقُ مُنَافِقُ مُنَافِقُ مُنَافِقُ مُنَافِقًا مُنَافِقًا مُنَافِقًا مُنْفَعِقًا مُنْفِقًا مُنْفَعِقًا مُنْفِقًا مُنْفَعِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفَعِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفَعِقًا مُنْفِقًا مُنْفُولًا مُنْفُولًا مُنْفِقًا مُنْفُولًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفُولًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفُولًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفُولًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفُولًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفُلِقًا مُنْفُلِقًا مُنْفُلِكًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفُلِكًا مُنْفُلِقًا مُنْفُلِكُمُ مُنْفُلِكُمُ مُنْفُلِكًا مُنْفِقًا مُنْفُلِكُمُ مُنْفُلِكُمُ مُنْفُلِكُمُ مُنْفِقًا مُنْفُلِكُمُ مُنْفُلِكُ مُنْفُلِكُمُ مُنْفِقًا مُنْفِقً مُنْفِقًا مُنْفُلِكُمُ مُنْفِقًا مُنْفِقًا م

اللانبيا واذافعلم خيلاونصتم لدكان كالمترا والمنبر في المَفْعُ المُظَارُ إِلَي ان يَطِهُ رِائنًا النَّهَا رُوَيِتُرَقَ الْكُوبِ المغيية تاوير العصل النالث اعلوا فعاا ولاات تحل تبعي كالليئ اولهايها وما عاآت مندفط برووري مستية الشركان روح المدس تنبيها تعم عُنْدا شِمْطَهُرون بِتَكَلَوْا وَتُدَكَّاتِ النَّمَا فِي الْعُبُّ البنيا لذبدكا اندئيكون سدايشامعلون كذابوت و اوليك فالمن سُدُخاون الي خُلفردي ومكنور بالتيدالذي اشترام برثرة ويخابون على معتهم ملعة سريعة وقوم لنيريلتنون كاستهم وسترك بالملهم على المامنكم المنته بعداد الهم تحانة ادليك الذن دينونتهم مند القديم لاسطل وترو الم يُبَارِّنَانُ كَانَ اللَّهُ لِرَعِينِ عَنَ المَلَايِكُمُ الدِّنِ احْطُولُ لحتن اسلهرني وزاق لظله والزمهر وليحم كطئ لغذا المتضا ولريح الفالرا لأول الكوعمل نوعا نابون حُلْصُهُ ولَكُون مُنَّادِيًا بِالْمُعْفِظَاءِ بِالطَّوْفِانِ عَلَى الْقُومِ النَّانِ كَذَرُوا وَمَنِي بِالْمَنْفِ

إلاشياا الأطها بض ثيا ومصيّد رّبهُ العُلْصُمَا يَوْجِ النِّيعُ النيادمانا عمالفالغا اغلواقنا كالفاعي المفيحي انى أجرازمان استهزا مؤوسته فرين ويعاول شهوات العوشهم وبتولون ابن المنعاء بحثه واذقدتوني المؤما فان تحلي ماق كاكان منداؤل الخليف فيتغا فاؤن غن هُذَا وَمَوَانَ التَّمَواتَ كَلَ فَيَ التُّدُمُ والاصب المآء والمآء فامت بكلة الله ويدغرق لعالر مهلك فالماللان فالتهات والانف تاك الكارخ فند محنفظة المايع التن وملكة العورالكافن مهلا الادرالالغدلانغفاؤا عندابقا الاحتا اذوي فاعلى عنداري كالم تمنة والت شند لازم واجد وليس بتباط الت منعادة كانطن تعواند بنباط المنة يولكم لانه لايهوكان بقال اعدال وتع النويد على النتان ويتماني وينا خنالكم اليورالذي يغرك فيه التوات مبترعة والعورانية العالم للمتراق والاصعفع مانساس الالاس عقرفة

وعنية وحنبون اللعنة لائم تركي الظابف المتنعيم وضلوا فتنعواظيق بلغام ان فاعور وكالانكاء الام فكان الخارة الخرشا مكك كفئ وتكله بعوت انتَانُ يُمْنَعَتْ مَهَالَةِ النَّيْ مَهُولاً فِمُ الْعَيْنِ الْمَاقَصَةُ مِن المآة والصبائد التي شوقها إلعادة الذي كاللفلة عفوط لهم الى الابد وولك الم معلف الكابر والباطل والتتروي وكالمؤلص إخل كماني المتعالدت والتشوم المين قلنا كالبخون ويتقلبون في الصّلالة الدّب وغدوا بالعنق وم شعبد ون للوائدات كان اطاع شيا مَهُومِتُعَبِدلَةُ وَقُدكا تُواجُوا بِن تُواقعل لعا ال عغرفة وتنابغو والمنيخ معادوا الهاايصانخا لطوحكا وتعتدوا لها مصارف احرتم شراب اؤلته ولقد كانجرا لهم الايون أطلق لمتي مان يومن م ينفيون الم خلافة عن الوصيِّد الطّاعِ النَّي وَفَعْتُ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمُ النَّمُ المُنامَ القاد تدالفاللة النوكا لكل لذى عاد الى تعد موكالمنتور المحاعشك مترعفي الحاه الفصل الخاشره الرتبالة النائئة التي كذبت الكلاتيها الكنوه انتزيم بهساء لنذر والوصية القائم الضادقة وان تتذكروا افاويل

والشاارة وفالقيم المنالة الأولى والملط عنا الما ودي المكر شفاعة مقناان والغصل لأولي يعقدكم بدكاك الذي ليترك فند الابتداء وكال الذي تعقاة والتالذي والمؤسنة الالالدي عاتباه ولمشته إِيْرَنِيا مِن اجْلِكُلَّةُ الْحَيَّاةُ أَنَّ الْحِيَّاهُ الْتَعَلَّمُ عَلَّكُ فالصِّرَاهَا شَاهُدُمَا هَا مُعَنَّى بَشَرَكُمُ الميَّاهِ الدَّايِمَةُ التى التي الله فاشتعلنت الما التي زائما ها وتتعناها واخبرا كربها ليلوك لاشركا مغنا فأشا شركتنا عن فانها ما المدوم الله يتوى المنه فاناكتبنا الايهذا الياؤن وكالمركا الاتوهاب البترك لتي تمعنا ما منه سند كران الله يوك ليت مِيه ظَلِهُ وَأَنْ يَكُنُ عَلَيْا انْ لِنَا شُرُكُم مَهُ مَخْلِكُمًّا فِي الظلة فاناكدبه وليست للإلفي والدين عن تلكما في التور كاعونوروان لناخرك بعضنا بوبعع ودماسة يعوع يدكينا من عطايًا أا فان ين قلنا الاخطية

فاذا مطلت هن كلها فاحتهدواان تلونوا بقلت طاجر تَرْجُون بِي بِعُمَاللَّهُ الذي فِي مَنْ عُلَى النَّي لَ وَتَحَرَّفَ والارن عَرَق وتعل وترقي عوات عدد ووالاالا طاع محتث ما فع دليتكن المارمنا والمراه والماعد ادانتم ترتون كلا فاح والنيكون خضور كرفدامة الا فبش ولاعتب لكن بشكاح لكؤن امها لاالشلار وتيت الخلام كان المبت ولي الما فالما فطان المحدة كشك ليكركا كشف فالرشائل كلفا بخبر فزعن عنوالانوا وُمنِيهَا مُنْلِ الكلامُ عُسُوالْهُمْ عُنِدَاؤِلِيكِ الْمِنْ لَيَتُواغِلَاءُ وكادوى عصة ويعقدون شايرالكتث فأتاانتم يتهكا الكمبا فاقدع فتمو عقربا فالمفطؤ والان ولاتشاكا فيخ كالاسعى والصلالة فتضاء واساعتصان ليكن فتو (بالنع مواليته الذكرينا وغلصنا ينوع المني فالشالات الذي لذالتت والان والي لانرائب مُلتُ سَالَة بَطِينَ لِنَانِيهُ وَالشَّكِينَ وَأَلْ الْبُواتُ رَمُّوا

المخافذ بكاينا فينزع ائته في النؤروييعض كحاة فائة بعدي الطلة فامّا الذكات اخاة فانته المعادي لافك بية والما الدى سعض ها فائد الت فالطلة وَفِي الْطَالِهِ بِشَلَاتُ وَكَادِدِي إِن بِشَالِكَ مِن اجُلِكُ الْطَلِيرُ فتغضت عيسه المدل للزايها المنزث باندف عَمْرَةُ لِلرَّمُ طَالُالِينَ اجْلِلْتُمَةُ النَّهِ لِيكُمُ ابْتِهَا الالالاكرنى عرفة الارالة في الترايف الشبان لانكرتد عليتم لمبيث كتبت البكرانها الأنبا الألم قدع عمم الات كتب المدايها الأبالا المرت عَفِيمُ الدِي الْمُؤرِلُ فِ الْمُؤْرِلُ فِي الْمُؤْرِلِ فِي اللَّهِ فِي الْمُؤْرِلِ فِي الْمُؤْرِلِ فِي الْمُؤْرِلِ فِي الْمُؤْرِلِ فِي الْمُؤْرِلِ فِي الْمُؤْرِلِ فِي الْمُؤْرِلُ فِي الْمُؤْرِلِ فِي الْمُورِلِ فِي الْمُؤْرِلِ لِلْمِي الْمُؤْلِقِيلِ لِلْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْرِلِ فِي الْمُؤْرِلِ فِي الْم من المل مراشيا فكلة الله ماله فيد وقد علم المبيث ولا يَتِزُا لِعَالِرُولا سُيَامًا مِيهُ فَانَ اللَّهُ الدَّيْحَتِ العالليز فيدود الله لان كماني العالوا عَاهُوتُ هُوقً المندونية وقالفن وفعلا لافيقنا لينن الإب الما العاارة العالم يفي متبعي الشهدة فالما الذي عل

لنا فاغانص لفنؤ شنا وليس فيساحق وان على عادفنا تخطايانا فهومونن برملى بان بمفرانا حطايات ويطهرنان وينوالا فاحرفاما ان مكنا أالمعكط فاعا بعمله كذا يا وكلته لعنت فينا اليها الانكا بقوالتبت البار لكيلا لأطؤا فان اعطا احداقا شغيع عندالات يتوي المتنبط المال وموالغندان بدل خطايانا وليش بدلنا عن فقط الكن بدك الغالركلة وفانا بقلما فأقدع فناه اذانح فظنا في الذفامًا بن قال الى اعْفِدُولا يعفظ فعا يا ه فانذكاف فلتنفيه شصرة واماالذي تنظملنه معهدا تتكامل عبدالله وبهذانعم أتا فيدوداك الذي توك توكات منه يخت عليه أن يتأفين برته العصل الثاني إاحتاى لتنت كمثل للإعقد جايد كالعفدالغدغ والدالذي كان الموديا فأن العف الغدم موالدي تمعتم فانا الدلى لمكرانسا بعقد صديد مؤاؤلي بنافعن وليابة ان الظل تدمينة ونؤر

منه سَعَ فِيهِ وَلَقُتُمْ مُحَمًّا خِينَ اللَّهُ يَعْلَمُ احْدِيثُهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم لكن مؤمَّته وع مع المرافك وفي صاد تعدلا لذب فيك ا وَعِينَتُ مَا عَلِمْ فَا تُلْتُوا \* فَالأَنْ الِيهَ الْبُنون فَاتْبَتُوا فيه كيمًا إذا طَهُرْ بَلَوْكَ لَنَّا عَنْكَ وَصَهِ بِشَيْطٌ وَلَا غَرْكُ لديد عند مجيّده واداكنتم فدعلم اند بالرمكان يعل الترفامنة ولؤدمنه انظرال عيمة الكولك 10 انداعطانا الله مع فركون السالم من المله من ليس يعضا العالز لاته النسا لا يعرفه المص الزابع ايتها الاحتاني الأن ابنا الله والمكن يتبني لنًا مَا وَانْ مُعْرِفِعَنَ مَعْلَمَ انَّهُ أَوْ البَّافِ لَنَا فَانَّا لَكُونَ فبنهفة الأنا تنازاه على الموعلية وكل ناه فيته هُذَا الرَّجَا مُلِيطَهُ رِنْتُ وَكَالَ مُظَامِنٌ وَكُلِّن يُعَلِّلُ لَمُلِّيَّهُ مهوية للام الصالان المطيد في الام وقد علم الذذك الذي طهرلية الخطائانا ارتكن فيدخطنه وكل من يشبت منه فائدُ لا يعكم وكل ن يخطي فائدُ اليممُ

مترة إله فالدبني الالاد ايها المتبيان هنوالتاغه في خِالْهُانُ وَكَاتَّمُهُمُ اللَّهُ شِيجِ لِلسِّيمِ الدَّابِ فَالأَنْ قد كان مستعون للثانون تحداون من قب فلانقلالة اخالزان متناخ بوالكهم ليحوفا مناالانفاؤكا فامنا إدن لشتؤامغنا ولكن ليعف أنه كلفه لرياؤنواسناه فانتم منكرمت دين القدين فيعرف كالنابلااللانوون التي لاند عارفون وطفاهوين اللاك فانة ليترمن الحق وزهد الكذاب الماذاك الذي يكفرونقول ان يتوع ليشرف المتع فدال فوالمتنوا لكداء من كذيا لاب مهد كافرا لان وطومن ملف والان فليش هو مؤمنا الاب وَأَمَّا الْعُتَرَفِ الْكُن فَانَهُ يُعْرَفِ الْأَلِي نِصًّا ﴿ وَانْتُمْ مُا معتم وذعا فلينت فاله فائدان ست فيلم ماتحتم لب فت فاللالم الصالسة ون الان رفي الاعوالمعاد الذى وعدنا بدمؤ الحياه الماعد وكتبت ليكربهنا بن اجلافليك الأن بضلونك واثاانتها لمتعدالفي تلموها

نعَن عَلِينَ مُن الدَّا يُعَالَمُ الدِّهُ المُّعَالَمُ المُّعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُّعَالَ الزي شام نعشة بدلنًا ون ها هُنَا ينبغي لنا ات تعكران تناك كالفوتنا وينكان لدي هندا الهالم مَال وَراى اها وحَمّا مّا فيس رَحِيَّه عَندُ مكيف يكنان تكن كتُدالة المُناسَديد المصلكاتِين ايها الأبنا لاتكون مؤدتنا بعضنا لبغض كلاتا بالكشَّان مُعَطِّ لِمَا يُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ مِنْهُ لَمَا نَعْلَمُ ائا مِن الحَيِّ فَا تَا بِالْحَيْدُ لِلْ فَدَيْنَا مُؤْنِ حَقَدُنَا مَا نَعُلَهُ مِعْلَوْمُنَا فَأَنَّ اللَّهِ اعْظِينَ قَلْوَيْمَا وَهُوْعَالِم كخلخ المفاياة الرتبكتنا مادينا فلك وصُه عَنْداللهُ وَكُلَّ يَعْدَاللهُ نَا خُذِمنهُ وَذَلِكُ أَنَّا عفط وصائاة ويعك تدامد تا رصنه فاشا فصيته فهفغ اف نصن بابندينو كالمنو وال نؤد بعضنا بعضا كالعضائا والدى يعل فضاياه فداك ابت فيد وموايضًا التي في والنظامًا

ولريغ فغه إيتها الأنبا لايصلنا اغد فأن وكالالذي بعلالته فانه كاوفاشا الدي بعلالا طيند فائد مو المنيطان والجلاة النيكان مندالتدع احكا + للك اشتعلن يؤوان الله ليبطل اغال الثيطات وكلين والدمن الشفلن بغل الخطئة من اجلات زرعه ابت فية ولايستطنعان عطى لانة مولودن المه فبهالتنبي المالقون الماالة عطان كا مِن الْأَيْوِلُ الْرِفِلْيِنْ هُوْنِ اللَّهُ وَهُكَانِي كُلِّن لَا يُحَتِّ اخاة وذاك ان العصيد التي تعتموها اؤلاه الدون بغضا بغضا الاشال تسالي كان بن النير فتتلفها والمرائة علة متلة بن اخلان اغله كات عبينة واعال اعدكات العالانعبوا اتها الاهور الاحتاان العالمبغض للرفقد علنانخت انا قد تجا وريابن المؤة الى الحياة وذلك الأناعة الأخوة من لاعت اعاه مهوئة المؤت القولين بسغض اخاه مهوقا بإنفس وفدعلتمان كالقاتل

مَهُذِهِ هِلِلدُّورَةُ لِأَنَّا كُنِّ مُا وَدُورُنَا اللَّهُ الْحِوْرَةُ مَا فَارْضَلَ ابنه غندا تالخطانانا واتهاالاحتاا واكان اشفد احتدا هكذي فالواجت عليناان محت بعضك بغضا المالسفل يماعدقط والاعتما عبنا بعنسا بعضافات المدنخ لغيفا وعبتت تلون فينا كاهلا بهدانته اتا خافية ومواشا خافينا الانداعظانا مِن رَوْحَهُ وَيُن لَاينا وشَهْدُ زَاياتُ الْأَلْبُ رَسُولُلانِ للعالر خلاصة وكلن يعترف التي يتوع هوازات فان الشما لفيه وهو كالنف الله ويحن عقد عضا والمنابلةورة الفيشونيا الاناشرة كن اشام على لودوفق رَحل في الله و وَرَحل سفة و بها فا تمتم المؤدة عندنا كيما يلون لنا وعد عندة في يعم المرية سِن اجُل مَد كاكان موفي مناالما الأكداك ينبغان المؤن عُرُالِيقًا فِيهُ لِيسَ فِي المَوْدَهُ عُافَدُ اللَّهُ وَالنَّالَةُ منعلى لخافه المخادع والخافد فيهانص والحابين

بغلما تديخ لفينا من القيخ الذي اعطانا المايما الاهو التونوز انكاروخ الجروا الارواع ملى ناسه وذاك التكذبة الانبك فدظهروا في هذا العالره كلافا ومَهُمّا فَكُوفِ روْحُ اللّهِ ان كان ذلك الرّخ يعُرّف ت يتفع المتيخ فلجاء المنكد فليش هوين الله ألب الميم الكتاب الذي تمعم بالذياني وموالان فيالا فاماانتم فابنا من قبك شوود كليموم وذلكات الذي فيكم اعظم ماي المااز فأمّا اوليك في العالرة ولذلك يتكلوك بدوات الفالر واغل العالمنهم يتمعون وإخا يخن فين قدل لله عن يعُف الله فا تَدُيتُ عِلْمَا فِيهُ نغن رفع المتعدوخ الصلالة انبها الاحتالغت بعضنا بعضا الاق الحبه الناهي تبلاله وتحل ودود فهومولود من الشرفويغ ف الله ين اريك ودود فلن يعهاله الأن المرود وبهذا يتبين لثا وداش أيًا كا اندار لل المناه العندالي العالم العيابة

اعظ وَهَذِهِ فِي شَهَا وَهَ السَّالَّةُ شَهِدِعَلِ ابْنَهُ فِنَ الْمِنْ إِنَّ اللهُ فَانْ هُنِهِ الشَّهَا وُمُ عَنْكُ فِي نَعْتُهُ مِنْ لَمِينَ إِنْ مُنْ رَبِّي مَعَدَ حَعَلَهُ كَاءُ ثُمَا لِلْأَنْهُ لِمِسْتُدَقَ الشُّهَادُهُ التَّى شُهُد إلله بهاعلى شَهُ فِن كَان حَمَيُّكَا بِالْإِن مَهُو اينسَّا حَسَّاكُ بالخياة وت ارتيك بان الله مقت كا فلينت له حياة كتبت ليكم بفغالتعلق القالمياه الذائيد للزائم الش استم بانم إن الله والوصالي لناعدا شعوهنا ان بِعَعْمُنَا كَالِنَالِدُ إِذَا كَانَ سَلَّمُنَا عِنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنَةُ وانعتنا عتيعكا انذيقع منايما تفالأنعى التو بائذ يكؤن لناجيع ماتنالنا ة وانواك اعداخاه عبد ارتكب طينه غيرض معليه العثل فليشلاق ان يهَتِ لمُحَيّا وَكُن إِي عَطَيْدُ وَوَالمُوتِ فَإِمّا انكات خطية موجدالن فليس كالحق الث إن لنت عنها تمال كل أم فهو خطيد والحن ف تلزن مطيد لاتف المرة وقدعك الأكان كان مؤلؤدمن الله فائه لاغتطئ الان ولادتدمن الشي

ووكالمن المنطاعة فالتاعي فاحتالان الشاحبينا الدلانان قَالَ قَالِلَا لَهُ عَنْ اللَّهُ وَهُو مُبْغِضَ لِأَضِّهِ وَهُو كُذَّاتُ لَاتَ الذي لاغت اخاه الذك قديراه كيف يتنطيع الاعت اشالك لأيراه وفي في المُصنَّد التي مُنكِّم الماسم التعب الله وأن بلون المت لله عَمَّا الاخيد وكل ا يغض بات يتوع هؤا لمتيمة فالمد مؤلؤد وفالله وكل فاعت الؤالمعفوع تبالولود سنه فاغانيته أثاعت بزائدة اذاامبينا المدعكنا بوصاياه فهبطمي الحتدلةان تعفظ مضاياه ولعنت مصائاه تفاللالان كان ولد مِن الله يَعْلُبُ لَعَا لَرُوالْعُلَبُ النَّي بِهَا عَلَى لَعَالُمْ وَ الماتنا الفصل لتاءس بن داالتك فلبالغالوعية دَلْ الذي يُومَن باتْ يتُوع المتيع مؤابنات ومؤينوة المتبع دال الذي عائا بالآء والذم والرخ لابالا ومنط المن الماء والفوالة ع وهو الذي فهد بان الرفرح حق والشهود للنة الروخ والماء والتم ومللله وَاحْدَهُ وَانْ هَا يَتِهُ لَ مُلَادَةً الشَّرِفَ هَادَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بست مالله الخالق لح الدالخ القالح الداطق مشالة يؤخناان زدى لئائيه بركاته تتعلمااب النصلاكاوك س الفِع الإلحتَّا لُ كَارِيَّةٌ وَالْيَسْتُهَا الرَّنِ الْاحْبَ الحق لا أناعقط بل غينع الأن يع فوك الحق من والحالي المقيم فيننا الزكعوياق فناان الإينا لتكامؤ النغه والرعدين الها الاب وين يتوع التيم الدالا مع الصدق والمحبّد تكون عكم القدوعة جُدام ولأجل في وَجُدت مِن بِنيك مِن يَعَيُدُ الْمُعْتَ الْمُصَيِّد الْمُعَيِّد الْمُعَيِّد الْمُعَيِّد الْمُعَيِّد تبلناها بن الان فالأن اشلك ايتها المنه لاني لراكت ليك بعضيه جذية اكن بالعقيد التي عندنا مِن مُثِلُان يُحَبِ بِعَضْمًا بِعَضًا وَهُنِهِ فِي الْحَبَ انْ نَعْجَعُنْتُ مُصَالِاللَّهُ مِنْ أَجُلِ تَهَا فِي الْوَصَيَّ \* الميا وصيت لابهاان تلانوات عود يستب ما عفيم و الاؤلارن اجلانه فرخرة في العارضلال لنرون

كا مُنطِهُ لَهُ مِن أَنَّ يَعَرَّضِهِ الشَّرِّرِ وَقَدِ عَلْنَا النِيُّ الْأَكْبُ مِنْ لِللَّهُ وَأَنَّ الْعُالِمُ كَالْمُنْصَوِّحَ فِي السَّمِّيرُ وَوَدَعُلْمًا اللَّهُ ان ابن السَّقدجُاء وقداعطانًا عِتولاً يَمَا نَعُون الله الحقِّ وعن أبتوك في الحق بابئة يتوع المنية وعِداموا الالالمة ولا والمياه التائمة الله الكنااحفظ انفوته كمان عبادة كُلْتُ رِمَا لَدُينَ عِمَا الْمُعِينُ لِي لِلْأُولِي وَالنَّبِحُ لَهُ وَإِيَّا السُّمَا الأراجين إداني فالتحمد المالي المحارة وفي الحظناوالون

بنح

فعراشا لرعن الرئيم مِنَالَةِ يَنْ عَنَا الْأَخِيلِ النَّالِنُهُ صَلَّاتَهُ مَعْمَا الْمَيْتُ الغضلالأول مِن النَّيْخِ الدَعُ الدُوتِ لِلدَالِ الدَكُ المُتَهُ المُحَالِي اللَّهُ الدَّالُ المُتَالِمُ المُعَالِينَ المُ المبيب على الحال اطلب المراه المنتقبة مطرقك بعتب ظبيتنك في نعتك ولقد فرجت تثال الحجا الينا الاهوي وشهدوا آل بالمدق عسَّبُ سَعَيك في الحقّ ولازحلي اعظم فذاان اشعان اولادي يتعوب في الحدُّ الْنُواتِي بِالإِيَّانَ الْهُ الْمُبِينِ فِي كُلَّا تَصْنَعُ مُ الى الخون ومُحَدِّدُ فَافْعُلُ الْفُرِيَا النِّي سِنْهُدُونَ النا لحيَّه امَّا مَحَاعَة الكيتُ وَالكِالْا عَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ وفي علها وفَدَّمَتُ مَا مَكَ كُلا مِنْهُ الْأَنْمُ الْمُدَّا وَهُوَ الْحُلْمُ كاخذوابن الام شيا فالزاع علينا يخوا فانتكل شا موكاة لنكان اعوائاني المخاع وقدكتب إي الكنيفة عير إن ديرُطافيمُ لذي عُبّ أن يَراأَ مَعْلِهُمُ ليسَى يَبَلنا مَن

لايعترفؤن بيتوح المتيم الذكيجاه بالجند في كانتره مؤلا مهو الخال المفاقفولتني لكذاب احتفظوا بانت كم لأفيتو ما ا تتنيم وعلم كاتا ضوا الاجرام أم الكان عال تعليل الشيخ وكايعتم عليته وليتن لذالة فاما المقنم على عليه المتيحة فالانفاذ فينها لرؤارا تلربها التعسان فلانسكوي مناز لاوكانشلوا عليه فنشلم عليه مهد شريكة فياعاله المنبشة وغاكدك ليكركنيرا والكن احتان يكون دلك بعينف وملاء وافيا بعوا ادات البلا واخكرتنعاها ليكون فضناكا ملايتراعليك الشكم بنو اختل لنغبه النع فعكم أنب م كلشرفنا لذيخة االأبني لخالنان والشكر شداناانت

+

مراسدالخي الحيي ٩٩ مقالة يهؤدا العيمنوك لتلادؤها لقاعد مُلَاثِهُ يَعْطَنَا اللهِ إللهُ العَصَلِ اللاَوْكِ مِن يهُودَاعُنديتُوع الميواني مَعْق المالين احْبَمُ الله الاع الحنوطي المدعون بالتماية والمتبخ التلام عليان والرحدة والحيدة تلذاديكم أبها الاحتا احدادان بغاية الخواجتهدت ان الاسالية بن الماحدة خلاصنا فاضطرنتان اكتباليكوظ فللاان يحتمدوا مَعِينَ وَإِخْدُ فِي الْأَيَالَ الذِي مِعَدُ الْأَطْهَا لِللِّيثَ \* الألدُ عَدا خَتِلُطُ سُالًا مَنْ مُ التِي كُتِبُوا فِي هَبِهِ التَصَيُّدُ كفئن مخولؤن نعجة الاحناالي النجاشة ويكفئروب الملك الواخد وأمنا يتوع المتنج واخت ان ادر ( اوقد عَنِمُ كَالْتُن اللَّهُ فِي المُزَّةِ الْاوْلِي عُلْمَ لَا عُبُدُمِنَ ا تضعص و في المرة الناسك المال التي المعنول و والتي اللاجله الين ارتعفظوا رايتهم القلام المرتبهم

اجُلهُ الأن الناجِينَة منا وكرافع الما الدالتي يعنع الساكنية النه الأفاويل المبيئة يهدي المانا عبى التهديد النه المناجعي التهديد النه المناجعي التهديد النه المناجعي التهديد المنابعي المناجعي المنابعي المنابعين المنابعي المنابعي المنابعي المنابعي المنابعي المنابعي المنابعية المنابعي المنابعي المنابعي المنابعي المنابعي المنابعي المنابعية المنابعي المنابعي المنابعي المنابعي المنابعي المنابعي المنابعية الم

الله عَلَى الله يعتقب الدنب والاجدي الله الله والمجد

شَدَايًا ابْل

المجواليا وينترون عزيم وكالكواك لظله الكواف كال طلتق بَدُعْمُ فَعَ الشَّ اللَّالِيهِ وَعُدِينَتُ عَلَى هُ وَالْمُعْرِينِ الذي فوالما من مُعلق ادم معاله ودا الت فرحاء في الوف الزوم ملايكته الإطها وليداين عيم النفر ٩ وببدُّك عَيْم السورين على الأعال التي كفروا يبك وعلى لكلام الصعب لشاق الذي تتكلم نيد الكفرة الخطاه المنولادم المعصق عليهم الماومون الين يتعون يشهواتهم ولنطق العظايم انواهم ويقلعون العف التغاللن المالتم المالكم الكمت متذرة الغولك فالد البال قدمًا ولهل رينا يتوع المنبع الانع ومعلوط فعالواللوائة شيكون فاجرالهان تعم تتمين سَعُون في شَهُواهمُ الدُّسَّةُ مَهُمْ مُولِاءِ المُعَمَّرِيْنَ النغتنا بيؤت وليتنعهم القنع فأمثا انتمايتها الأحتبا فأفينوا على يائد الطاق أد تصلون بروخ المنتر فالمنطو مويتهم المؤرة الالهيئة فاغا معية في عدد رينا ينوي المنيح في الما الدانية ومعضًا بالموم على عطامًا مم النباء التيلاء والمتلع فيهامولها وكامواه

الطلة التصوي مونعين في وتاق الدي مُعَمَّظًا بم ال ال البورا لعظم يم البن وهڪري انشا سُرومُ وغامورًا والمذن الكوات كن حولها تعرفوا على ذا التبيلط ا دنوا والتعايية الناطالة ايندبا لتنعث الغاذل ونيشت أ وُلِيك ايسًا مَن الأِن يرقن الاخلار فالم يعتنون اجسًا وفي وبعضوك دوات الله ومفروي على الاعداده ان يَحَايُلُ رَبِينَ لِلْأَيُلَةِ لِمُنَّا خَامِ السِّيطَانِ مِعَادُلَةِ مِنْ أَجَلَ خسد موتى الاعتران بيطل خصومته له ويداكسته فَالْ يَرْجُكُ اللهُ فَامَّا مُولاء فَاهُمْ يَغَدُون مَا لاَيعُلُونَ فَاتُمَا الانوالظبيعينة فانم ينعلفنها كالمهام وفيها يبيدون الويل فم فانم في سَبن لَغَانِي سُلْوا وَمِثَلَادَ بلغام واجع احتقوا والحادلة توزج ون معدهلاا واواد هم المغضى عليم الماؤمون الذن يتعون بالغشر النن ي شهوا بهم ويتونون نعوته مريغ ريموك كالفاك الني لاماء بيها ومعطود وين الياج دكا لا النائد

يت مالك والأبن وروي العدس الدواجد كتاك الاركتنسل الكه مؤاخبا والرئيل سبد صعود رينا ينوع المتولت أوقاكات الأعتلفارة الوتا وفيلاالذي كتب اليدا الانخيلاؤلا وهلانانيا والنصك قدكتن كماا اؤلا يأتا وفلا يفيغ الانوالفي بدئ زَسُا يَوْوَا لِتَهِمِ يِعْلَمُ الْمِتَعَلَّمُ الْمُثَالِينِمُ الزيميع دفيدالي لغامين بعدان كان قداومي الرئسل الدِّن أصَطفًا في مروَج العَدِين اللَّهُ الدُّنت الام نفتد ادموني بن بعدان الربايات كند في ارتعين يوما اذكان يدُلان لهم ويتكلمن اجل مُلَاتِ اللهُ وَيَاكُلُ مُمْمُ وَاوْصًا مُ اللَّا يَهِ هُوَا مِن مِنْ المقدس لينتظروا ميعاء الأعدال الدي عقوه مني أن يوعَنّا صَبُغ اللَّهِ وَانتُم تَصْبُغُون بِرُوح الدِّن

و معدًا ارعزوا ذكا نؤا محكوم في وبعضا تعلق من فالنار واختنت وه و و و و المعضي للناس الحيد الدين فات الديد المن المراب عفظ ربع و و عنوي و ويتم لم المام حدة بعرور على ين ربينا بيوج المنه لا الحد والعظم والعرو والمسلطان في الدفور والي لا بد المن الحد رقالة بهو والعرب و المناس عنال المنالة المناقف المناس المناقف المناقب المناقبة الم

ا، لايارة عدُن الحقيدنفرارُ مَا تَلْهُولَا الكِمَّا لِلْتُونِي وَاعْرُلُهُ مِارَةٍ جع دُن بِكلها خيج العَمْلِينَ لارسيس

معقعت والدراؤس ونيلتن وتوعا ونتى وسركاؤي فيعت الله حُلْمًا وتُعْمُون الْغِيُورُ ويَهُورُ الْحَيْمَ يَعْمُونُ هُولًا وَ م كا نوامعًا موامنين على لصَّلاه بنش كان مُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن الم وموسرتم ام يتوع ومواخوتة المصل لثاني وفي تلك الاتاموقف تمعون الصَّفا وَسَط التَلامَيْدُ وَكَانَ فَنَاكُ عَفَلَ انَا مَنْ غُونَ مَا يُهُ وَعَثَرَيْنَ اتَّنَّا وَعَالَ إِلَّا يَهِكَ الرئط لهاخوتنا قدكان سنعلف يكللكا والدكلة نعًا ل رُخ المرَّرِ عَلَى اللهُ الدُرِّ عَلَى اللهُ الدُوْكُ الدُوْكُ الدُّ وليلا الأوليك المتن اختفا سيوع من احل له متكان عضعنا وقدكات لة ترغه في هنا المده مناالك اقتني لاحقلان المجق الخطنة وسقط على عجفة على الإعامة النقين ويتطه ووقعت احتاه كلها وُإِنتَ هَنِهِ بِعَيْنِهِا لِجِيْمِ السَّاكِلِينِ فِي بَيتَ المُتَعَمِّعُ وَهُكَذِي عُيْتَ اللَّ التَّهُ العَدُ الْمُلْ لِلمُضْلَّالًا الْحُ الذى يُرجِينَهُ حَقَل لدُمُ لانهُ مَلَعَتُ فِي يَعْلَ لَوَا مِيرًا فَ دَانَ تَكُوْنَ حُلِبًا وَلا إلى مِنْهَا عَالِيْ وَيَا عُدْحُدُمَتُ

ليستنبع ايام كذيرة فامام بسيمام مجيمون سكال فقالواله ياشيد هل في هذا الفان ترد المكان المعالي فالترايل قَالِ لَهُمْ لِيسَت هُنِهِ المُوانِ تَعَقِّوْ الْاوْقَاتِ وَالْاَزُهَاتُ التي تركها الاب عَتْ سُلطًا مَدْ وَلَكِي أَوْ الشَّلُ رَفِع الدِّن عُلِيكِرْتَتُ الوف مَقَّةُ وتكونون لي شَهْوُدُ أَنِي مِرْوَضَالِمْ وَ فِي جنع يُهوُدُ الراكاس والياقا على الأحد الما قال معد الافاقيل أذهم سينظرون اليدضعة وقبلته تحاب مُ تُوارِي عَن عَيْرُهُمْ مَعْيَما مُ سَعَدَر سُون مِنْ مُنْطَلَق \* مجد بجلان واقفان عنده بلبات أبيض فقا لالهشم اتها الرحال المليلون ما الايمام المفرشف في الغافة لأيوع الذي صعدعن المالي النمام كن ياك كا رايت عصقد الله لما المن بعد ذلك رضعوا الحيفة المقدين بن جبك يك بكر الرتوى وهوالي حان يروشلم نخومن طيق الشبت فتن بعدان دخلواصعدوا الى تلك العُليَّة الَّتِي كَانِرًا يُؤنون نَيْهَا بُعُلِينَ فَيْضًا

النطق ولأدركا لأكافؤا كان فيبيت المتدوانتيا لله يُهورُ المين جَمِع اللامُ الدِّن عَتْ السَّمَا وَإِلَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ الدُّولَاكُ الصَّوَّ أَمْنَهُ عَتِم النَّعُ وَارْجَوُهُ الآنَ انتَهَا بَالْتُمَانَا منهُ كان يعَمَّمُ وَهُمْ بِيَطْعَوْنَ بِلْعُا مَمُ وَكَا نُوَامِبُهُوَيِنِ سَعِتَبِي إِدِيقُول عَدِمُ لِصَاعِبُهُ مُولاً الرِيْنَ كُلُون كلهم البيّل مام حليليون مكيف يم مناانتان انعان لتائدا لذى فيد ولدناه الماء وما ميون والمايون والذن سِكنون بن النهور يهود وتدادوقين من بلاد موملطن وبلاد اشيا من الدور عيد وقفوليد ونعض وتبلاد لونيدا لتربده التيران والدين فدتوام ن رؤميد يهود ودعلا والتن من ويطيع وَالْوَدِ هَا يَنُ سَمَعُهُمُ وَمُ سَكِطَعُونَ السَّنَدَدُا مِنَا عَنَ اعَاجِيْكِ سَهُ وَكَالُوايَنَعَ بُون كُلَّهُم وَبُهْمَوُكُ بتؤلف فهم العض فدا الانتؤوا فرون كانواب تنفي . بم ادييولون مولاء شريوا فلانة وسلاوا+ وتعد ذاك ونن يمعون الصغائع الأحد عثرا المحدوث

اخر فينبغ ذن لواحد من مولاء الرَّمال الرَّن كانوا معنا فيخلفنا الزماد الذى فيد دخل فضرح علينا سيدك يتوع الذي ابتدائ صبغة يفضا الي اليوم الدكعفد فيه مِن عَندُنا المالشَّا ان يُؤن مُومِعَنا شَا هُواتَامَةٌ فاقامو النين يوته مالذي بري مرته أالذي يتما يشطش ومنيكاس فاكاصلاا وفالؤا اشابقا الرب المطلع على الحق مل الجيمة اطهرالوافدالدي عدان مِن هَذَين كُلِيُّهُ الْي يِعَبُل فَوْقِعَهُ الْحَدُمُ وَالرَّسَالَةُ الْتِي تغيفنها يهؤدا لينطلق فوالى بلاء وفالقوا المتدع فصعدت لمتياس فاخصى مع الموارثي الأني عنف الفصل لفالث فلتا مت المام الخشين اذكا واعتمعين بالترخ معافكا فابن التمايغة مئوت كصوف الزيح التديدة فأمت لأمند جَيْع لك البيئة الذي كانوا فيه حلوسك وتراآت لهم التنككان سنتشم شل الناث فاغتفت عَلَى وَاجْدُ وَاجْدِيهُمْ وَامْتُلافًا كُلُّهُمْ مِن وَفَعُ الْقَدِّفَ كأواان ينطعون بلشان لشاة كاكان الدِّح يوتيهم

1818

202

ومشتينة والمتلموه في إيدى الكفرة وصليم في وتتلموة الأان السافامة وتقض كاخللها ويدمن اكمل ثه لريك ميكن ان يُستك في الهاوية وذلك ان داود قَالَ عَلَيْهُ كَنْتُ الشَّكُرُفَانَظُوا لَيَّتَدِّي فَكُلُّحُيْفٌ ائذ عَنْ يَنِي كَيْلِا أَقُلَقُ مِنَ احْلَهُ لَا فَرْحَ قُلِي لِمَالًا لتُانِي وَمِتْدِي النِّسَاءَ خَلَعُلِى الرِّيا الْآلِيلُ لَدُكَ الفتى في الهَاوِيدُ وَلِرَمَرُكِ صَعَيَكِ الدَيْرِي الْعَثَادُ اطَهَةٍ لِي طَانِي الحياة ملاني طينًا مُوسَعِهُكُ أَانَهُ التجال اخوتنا مجلب نكار باعلان بن اجل كان اللابادافذ الدفرات ودفن المسا وفائ عندنا الى المورود لك الله كان نتسًا وكان نعلم الله أله قد افتم لهُ فتمًا الحِين عُارِصُلُكِ المُلتَى عُلْكُ لَيْنَ الْمُ متعدم فابض ونضام على فيامد المنفط الدي الميان ني الهَاوِية ولاحِتَنُ عَانِ فَشَادُ الْعَلَيْثُوهِ هُمَّا

مُوتِهُ وَقَالَ لَهُمُ اينهَا الرَّحَالَ الْهِوَدُ وَعِيْمِ النَّكَانِ فِي برفض ليماتنا هذب فاغرفؤها وانصنوا لكلاي فاندلت اللاص كالنم تظنوك الدمواء سكاري لانها الشناف مِنَ النَّهَا رُولِكَ مَ فِي النِّي قِيلَتُ فِي يُوسُلُ النِّي لَوْك بالانتا الامن يتولله اسكين والاتا الكانا لخرؤ بتنتي بنؤلروبسا ناووشتان لايرؤب المنسك ظر وشايخ كاخلون الأحلاة وغلىعتدي وغلاكاك المتكث روى تاك الاتام وسنتوث والدلالات ني المتما والجليج على للرح دُمّا وَمَارًا وَيَخَالِ الدَعَانُ وَالنَّمَى تنقلب لي الطله والعُرال لدَّمْ فِسُلُ نَا يَعِمُ الرَّالْ لَعُلِّي المجف ويلاك كل ردعوا بائم الف يخيا النصل الإبعالي الصالح الخابي الترائل التعوا فذا الكلام انْ يَوْرُوالْنَامْرِي رَجُل طَهْرِعُند لرَيْنِ اللهُ بالعَوكِ والايات والجابخ التي معلها الشفليد كدبينكوكا فد تعلون التم مفذا الذي كان معدر الهذابن سابق علالله

الارلناس Loc داك اليورنحون لمئة الف نفسرع وكانوا مواطبي على عليم الحوادب وكانوا يتكون في الصلاه وفي 13 كَتُرا لَىٰ فَوَكَاتَ الْهُيهُ مُكُونُ فِي كُلُونُ فِي كُلُونُسُ الْمُ ولينات المارية المحافظة المواقعة المواقية فيبيت المفدش كانتخافه عظيمه كايند عك عَيْعَهُ وَكُلِ لِينَ امْوَا كَا نُوا يُحْمَعُ مِنْ وَكُلُّ كُلُّهُمْ كَان للعامَّة وَحِمْوُلِهُمُوالنِّي كَانَ لَهُمُ كَا نُوايِسَعُونِكُ كانوايتتمون لانشان انتان كالثى لدى كان يخاع البدة وكا فالصابح مأعا تلازمن قل الهيكا فيني كاخفة وكالزايك وكاني البئت المتووكالوا ينالؤن الطفاغ وم حدلون وستفا تلويه كاوا بشتخور المدادم عبويؤن بنجيع النعث وكان 3, رِّينَا نِزُدِكُ إِنَّ الْمِنْ بَعِبُون فِي الْبَيْعُهُ وَكَانَ بينيا بطن القنعا ويفقنا ضاعران معاالي الفيكل وَقَتْ صَلاهُ تَنْعَ مُناعًا من فاذا مرَجُل مُعَمَّد وَ

اقام الله ويحن جَيِعَنا سُهَدُدهُ وَهُوا لَذِي أَرَفَعُ عَن مُين الله واحد من الا الموعد رو حالقد من والمري حرية العَطيُّةُ التِّي انتُم رُونهَا وتستَعُونهَا الآنُ لِينَ وُاوُد معدالي المتما مراعل ته مؤقال قال لي لري الماس عرضي متى اضع اعدا كموطا لقدميك وليقلم المنيق جيع ل اسمائل الله معليوع هذا الكصليم التمريبا ومغيقا + فلنا تمعوا عنوه الأفاو الحنف تتعلوم وقالؤالممعون ولشايرالخوارين فانضنع بااحوتناه فاللهم متعون تؤيؤا وليصطبع الانتان فالانتان منكناتم الربيس ولغنران الخطائا كي تتبلؤا عطية روت الدّر المن المناس الان الوعدكان لكم وللإنا يلوفط عرالتن مأا يتوك لأن الرتب لاهنا يدعوم و و الدراء و المارة المارة من المال المارة المارة المارة يقؤل اخلفؤابن عبه المبيلة الملتوتة فقلك كُلَّمُهُ أَنَا مُنْهُمُ الشَّمْعُما وَوَانْمُوا وَانْصَبِعُوَّا وَرَادُ في

شَلِيَانِ النصَلُ المُشَاوَانُ فَنَ فَلَا لَامُ يَعَوَى أَجَا عِقَالَ لهُمْ يَا يَهَا الرَّالِي فِي تَوايِلُ مَا بُالْكِرِمِيعَةِ بِي إِنْ فَا ولِرَسْنَةُ رَسْخُكَ كَانُنَا بَعْوَيُنَا وَيُسَلِطَانَنَا عَلَنَا هَا فِي إِلَا مُعَالِمًا مَا الْمُ انيتيهَنا الما الما المام والاالحق لله 13 13 بَنِيْ \* الأه أيان عَلَانَ يَعُوم المَعْ المَعْ المَعْ المَعْ المُعْ المُعْ المُعْ المُعْ المُعْ المُعْ المُعْ الذيانتم استلمون وكفئم بدائام وجد فيلاطن على الدُمُوقِد كان اوَحَال يطلقه وامّالهُ ما لقدُون البادلفدة وعالم رجلا فاللان يفهب للإفات وكالدكافوك تولي المناه تعلموه واتاه اقام الري مِن بَيِ اللَّمُواتِ وَعَنَّ كُلْنَا بِنِّينًا تَدُو وَمَا مُإِنَّا الْمُحَدِّهُ لهُذَا الَّذِي مَوْزَمُ وَانتهِ بِهِ عَارِفُونِ هِوَاطَلَقِ وَيَتَهُ فَي ﴿ والأيان الذي فيداعظاه منب البحد المامكرا معتب T ولكن بالحرق النااعلم انتكم المفلا لدعملتم فنبغ كا نعل فينا لاوا شكالني الذي عَبْق بَادي ب علانواه ويتع الابياان يوارمنين وتدكله كديالنعل To الشابع متؤبؤافارمعوا فلي تمي عنكره مطاكا كروتا تيكر

بكل المه تحله التؤثر اليف كانوامعتادين الايا تواجع ويصعوف بالله لهيك الدكيدي الحنن الكودينل الصدقه من اؤليك التن يدخلون الهيكل فهذاك رائ سمعون ويؤهنا داخلف الى الهيكل طنويطك النهاان يعطيا مصدقة فتغرس يبد بطرح ليضنا رَقًا لِالدُيْمَرِينَ فِينَا وَامَّا مُؤْفِتُمَنَّرَيْنَ فِيمُا الْدَكَافِ يُطِنّ انَّهُ مُاخِنْهِ مُمَّا شِّيا وَعَمّا ل لهُ حَمَعَون ليسّ فِي دُهُبِ وَلافْضَهُ وَلِكِني أعطيك مُا هُول المُ رَّيْتُ ينوع المتيج الناخري فنم فاحش تم امتلا بيده الهمي رني النا الثاعد استطلعت ركاده وعقباه فوتب وقام وبثي ودخل عهما الى لهب ومونيتي وجعل بطف ويتبج الغة فإزاراه جيع النعية فويني تتعاشفانبوا انَّهُ وَلَكَ السَّالِقِ الرَّي كَانَ يَعْلَقُ كُلِّيعٌ وَيِسْلِ لَصَّدَمُهُ عَلَىٰ لَمَا لِهِ لَذِي يِدُعِي الْمُتَن فَا مُنْلاَوا حَيْنَ وَتَعِيمًا عَمَا سلا كان وأذكار مُمَسِّكًا بنعان ويُصَنَّاه احْضَالَ عَلَيْهُمُ الْمُعَالِدُهُمُ مَبُعُونُون الْمُمَ الْحَالَا سُطُوان الذِي مِرْعِي اسْطُوات

تَددُ أَن وَان لَيْنِ لِمُناتِم مَعُوا الكليد المنوا مُحافزًا في العنك نؤبن خَسَّة الدَرْجُلِ وَللغُدَّاحَتُعِ الرَمِعُ اذَا لِمُناجُ وَالْكُهُنَهُ وَهُنَا نَ عَظِمُ الْكُهُنَهُ وَقَيْمًا مُا وَلِيُصَلِّ كإلاكتندكوس والينكا نوابن عشين عطاالكه فلاافاء وهاني الوشط معكوا يسايلوها باي قوق ادباي الم عَلَمُ المُدااعند الكاشَالا تعَوْل لَقَفًا مِن دُونِ الدُين وَمَا لِ لَهُمُ بَارُونِشَا السُّعَدِ عَيْشًا كُلُّ المرايل معكاان كما عن الورسكان سكم عسك حَتْنَهُ صَالِحَ الْمُلْتِكُ الْمُتَعِيمُ عَا وَابْرِي هَالْ مِلْيَتَهِ كلرهذا ولجيم شعب التواشل الله بالم ييتوي الناخري الذي نمُ صَلِيمَةُ وَ ذَلِكُ الذي بَعِنَدُ اللَّهُ مِن بَيْلِ الْمُواتِ F3 بالمَّهُ مُقِفَ هَلَابِئِينَكُمْ حَيْدًا وْفَهَدا هُوالْجُرَالِذِي وَلَمْوَ انتم يامع شرا لبئنا بين وهو صارئات الواصية وليش بانتم اخرخلام لانه ليش فيضدائم اخد يحت المااعظي Fb الناس الذي بدينبغ في نعيا الغصل لنامن فلت

انرمنة الزاحدين تدام وجه الربث وسعت اليكر الذك كان مُهيّنا للروه ويؤوع المتيم الذكاتياه بنبع للنمااد نتبك المالؤان الذي يم مِه تصل في تكلم بع الشعك الواه الميامة المدني مُند البُدي وذلك أنْ مُؤَيِّي قَالَ أَنَّ اللَّهِ بِيَمْ لَكُرْ بَدِّيُّ إِ من احو الرشاق الأفا طيعوا في كلا يكللا وكل من لا تطبع ذَاكِ النَّيْ مَهِ لَكُ تَلْكُ النَّفُسُ مِن شَعِبَهَا \* وَا الْانبِيكَ كلهم الين من لذن صَوْيِل لِنَى وَالدِّينَ كَانْزَا مِن بِعُكُ تدنطقو إونادوا على من الاثيا مروانتم ابنا الانبيا وإساالميشاق الذي عهد الله الأبابدا اذ قال الأراميم ان بنسلك سُارُل حِنْع وَبُايل الأَفِي المُوافَا مَدُ الله اؤلك فارضل بنه اديباركاران ترجعوا وتزيؤاب شيأتلا فيينما فايكلان الشعت بهذا الكلاع وتبطيم الكهند والزادته ورؤيتا الهيكل اذم حنقعي علمة لتعلمهم النعت وندام على التياندين بنالاول + فَالتَواعِلِهُمَّا الْآيِبِيِّ وَعَبِسُوْعِ الْيِالْعَدُ لَانَ الْمُسْآلُانَ

نر

ودلك انفكا دارنجس اربغي شند لدلك الرجل ادي كات بيداية الشُّغَا و فلما اطلقه فالعُدال خُورَهُ كَا مِقَصًا عَلَيْهُمُ كُمّا قَالَت الكهندُ وَالاَعْيَا فَ وَالكُمُّ عَالَمُ 161-وم لنا معد ومعد اصواتم الماسة عيما فالله الدي ات الذي مُلقَت الشِّاوُ الأَصْ وَالْعَارِوكُمْ الْعَارِوكُمْ الْعَارِوكُمْ الْعَارِوكُمْ الْعَارِوكُمْ الْعَارِ انت الذي مُطَنّت بروج العَدَسٌ عَلَى تُنان إِبِينا دَاوَدَ عَبْدُكُ الْمُعَامِدُ التَّعَوِّ وَالْاثُمُ وَهِدَ مَا لِهُا طِلْ وامت ماؤد اللاص ورؤسًا وُها وَابِغَروا حَيمًا عَلَى التّ وعَلَى تَعْدَه + فَاهُم قَدَاحَمْ عَوَاحَمًّا فِي هُمُ إِنَّهُ المدّنيكة على للدُوت لله يتوج المتيع الذي متحسَّدُ الم مرودس وبالاطمال سطنع النعص ويخع التوامل ليعقلوا كالندمة بدك ومشتكك ورهقان بلون والان النصابان انظرواب لي تهدوم ومن ليسك ان يُلؤنؤا ينَادُون بِكَانَكُ جُهْرًا الْوَتَسُتُ طُيدَ للاشفيه والجابخ والايات الكايندباغ الناللة وثن يتَوْق المنَحِ فَا عُلْمُ طَلْمُوا وتَضْعُوا تُزَازِلُهُ لَكَا مُالَّذِي

تَعَوَّا كُلَّةَ بُطِنِ وَيُؤْمِنَا التِّي قَالِكُهَا عَلَانِيةٌ فِهُوْ الْهُمَا لَا يَعْرُوانِ الكَمَّابُ وَانْهُمَا امْتِيَّانَ مُعَيِّينُ وَامْنُهُا ﴿ وَقُدِكَا نِوُا يعُ وَفِيهُما الهُمَامِ يَعِدُ عِكَامًا يَعِدُ دَان وَكَا تُوَايُرُون وَلَكَ المقعدا لذيبري واقع عماه فلم يؤنؤا يطيعوبك يتؤلوا عُيًا وديًّا عَلِيمًا \* مَينيُدا مُرواان عَرْجَا مِن تحفلهم وطفق اخذفها بعول لصاحبه مانضع بعدين التجلية فهامح فبواللاية الظاموالى كانت علياء يماء قدبات لحينع عكان يروش ليروك كانتدراق محددلك كَيْلاَيْدِيْعِ هَذَا الْخَبِينِ الْنَعَيْنِ فَادَهُ لِمُفَدَّدُهُا كَيْلًا يكما احدابن الناسل يفسا بهذا الكنم ودعوها وتعتموا البيفا اللايتكا البئه ولايغلاا مداباخ يثوط لمنيع فالجاب تتعون لقنا وينضا وفالالهدان كان عدلا تكاماته ان نطيعكم الغرس لظاعد شدفا حكوا والأناسا نقدرات ننطق الأكاعايدا ومعنا + مهدد وفا والملنوا وداك الم ارتحدوا سبيًا يعا مع عابد بن احل لنعب لأن تحل انتان كان يتم الشفي الذي أد كانك

وزلان

ووضعة قدام البجل المؤارثين مقال يجعون إحبينك مَا بَالِكَ قَدَمُلًا الشَّيْطَافِ قَلْبُكُ مُكَدِيّ أَنْ نَعْدُد بروع القدش وتختى ف أنن الوَيدُ السُّنت لك كانت تبل ان تباغ ومند سِعت اليمًا انت كنت المسلط على نها ملم في في ملك ان تعمل هذا الاند 15 اليِّن انا عَدَرت بالناس احتن بالله فالماع مسينا هَذَا الْحُكْرُوتُ مِنَا تُ وَكَاتَ يَخَافَدُ عُظْمُهُ فِي حِبْعُ هوكاء الدِّن تعموا منهصالين ه سماعهم فكينو واحج مدفئوة من بعد ولك سلك ساعات دخلت امراته من غيران تعلما كان نقال لها شعدت ولي لي مُلهِ هِذَا النَّرُيُّ مُنَّا الرَّبِيدُ مُعَالَبَ مُ مِهُلًا \* مقال لها معون الجلائكا اتعقماعل جربة وي القدين هَاهِي وَه اقدام دانيُّ رؤيك بالبَابِ وَهم يخرِيك وي لل التاعد بعينها سفطت قدام رجلي وَمِاتِتٍ ﴿ وَدُهَلِ وَلِيكِ الْأَحِدُاتُ وَالْعَوْهُا مِيتَدُ مُلَوْهُا ودَوَهُ وَابِهَا فَدُنْهُ وَمَا الْمِهَا نَبِ بِعُلَهَا وَكَانَ خُوفَ

كانوا فيدمجتمعين واشد وأباعهم من روح التدم وطعشو يتكلون علانيه بكلة القا الغضل المتاسع وكان لمحمل U التوزالين كانوا المنوا قال واخد وننتن واختف واريك احدمهم يتول عيد الاكوال التي كانت ملك انها له الحت الشي المنه المنامدة وبترة عظمة المنافقة الخاذيون يشهدوك علقيامة الرب ينوع المتيم ونعية عظيمه كانت مهم احكين واريكن يهانكان معتيرا وذلك أن الذن كالواليلون الترك والمنازل كالوا يبيعونها وكاتون من لنح ارى ياح وكانوا يضعونه عُنْدًا بَطِلْ لَحُوَّارِثِينَ وَكَانَ مِنْعَ الْحِانِثَانَ أَنْثَا نَ كَالْثِي الذبي كأن محتاجًا اليدا فلتأاني يؤسَّف الذي يتسك بُونًا كَامِن الْمُؤارِّينَ الدَّكِيتَمَاعِ العُزَامِنُ الدَّلَاوِكَانِيَ بن الله تارين كانت له صنعه تباعها الهاء عنها توضعه عندا بجل ارتباه ذاق بصلاكان اغه عنينياه المع الماتة التي كان المها شعيرا باع قريدة والحديث تنهاشيا واختاه ادتعل بداماته وحاد ببعطالا

V3

الكات دات المياة عرفوا وقت العود خاوا الهيكل شديد فيحنع البيعمة ويجنع التن تعوابقد العمل وطنتوا عُلون فامّا عَظمُ الكَهْنَهُ وَالدِّن مَعَدُ فَالْهُ العَاشِروكَانت مَكْوَن عَلَى يَدِيُّ الْمُؤَارَّيْنِ الْمَاسِينَ الْمُؤْرِينِ الْمَاسِمُواحَ وعوا عابم ومناج اخرائه ووقفهوا اليالية لنبغ في النَعَبُ وَمَا تُواكِفُلُهُم فِي رَوَاقِ سَلْمَا لِ بالرسط ولمنا انطلق الذن وجَهد عرار عدد وه في لحبتن ون انا تواحين لريكن احد عَدى انديواسم معاد والمتشلب وفالواامشنا المسترف لفاسخ رز ك ن كل لتع يعظه مروكان الين يؤمنون الي والخاط بيئا فيأما على الأواد معتقتا والعد يردادون كذم تحمل بطال وساية حتى أية ف هُنَا دَامًا لَا مِنْ الْمُعْعُ هُذَا عُظَّ الْكُهُنَهُ وَرَقَيْنَا الانواق كانوا بخرجون المضاادة مطيون على الهَيكُلُ يَحَيُرُوا فِي الْرَوْمُ مُطْعَقَوا مِنْكُونِ اللهُ سُا الاسرة واللازيد للان متاتبل معون على 0 مُعلَا عِنا انتان فاعله والداولك التَعالات عليهد ولخصا والاظله فيترون دكان كنيرون يَصِدُون البَهُم مِن الدِّن الدِّن حَل بُرُوخِ لمَّ اذِ كَا مَوْا حَبِيتُم فِي النِّي هُؤُدًا هُمْ وَقُوْقٍ فِي الْهِيكُلِ يَعْلُون بانون بالمرخي المرت كانتهم الواج عت وكاسو النعث عندولانا تطلق الرويقا توالشرط يعون كلهمة فاشلاعظم الكمنة وجيع الين معد لعضره لابالعشف لانم كانواعا فون من النعب حتكاه الأن كافرا من تعليم الزيادفة فالغوا الآيدت ليلا سعهد ملا عاداتم الحاموم وسامعتم المفاق عَظِيم الكهند يَول لهُمُ السِّي قَد كُنَّا امْرِيا ﴿ المُّ على ارضاع واحدوم المورم في الحسن عيد الانقلوا اعلامهذا اللائم فاماانم نقدمالام بيت نتغ ملك الرف الحشرليك واخرجه مروزًا للهم انطلعوا متؤموا يدالهيكاه وخاطبواا لنعب بحنع

مِصَّارُوْا كُلاَيْ وَعَام بِعُدهُ بِهُوْءُ الْكِلْلِي فِي الْآثِيامِ 75 الى كان النات كلاكون إلمرية بعدل شعك فيأنئة فامتاهونا أوالين كانوا يتبعونه فشددما + طَانَا اللَّان القول للرَّبعُوا عَن هولاء وَالرَّاوُقُ فَاتُهُ أنكأت عَنِي النكح وَعَنَا العَلَمْ النَّاسِّ فَانْهُ شَوْفَ بنخاؤن ويزواؤن والكان من الله عليس يكتكرات بَسُطِلُونُ لَعُلَا نَصِلُ فَان مَعَا وَمُينَ لِلْعَ فَا جَا اِنْ الْيَ 0 تولة واعواالرسل علائم واصعه الايدوا يتكلون بالم يتوع م اطلقوه و يخرجوا من بين الديم وهم وحول اذكانوا فداها فالديولوا بن اجل لامم والبلانوا يفدون كالخفض التعليز الفيكل في البيت والتبث يشاء ورتبا ينوع المتح المعصل النافي عُشرَفِي تلك لأيَّام كَاثُوا لَلْأَمْ مَدُوكًا فَأَقْد معسرالتلاميدالمونا نبؤك على لعبانين والمالمهم الناسية المنافرة المنافية المنافرة المنافرة

المتنق تعليك وتجلبون علينادم هذا الزحل إحاب بطرس والرسل وقال لهم الساول بان يطاعا كائم وافضك فالنان الانافاله اباينا افامينو والذي الم قتلمق بايديواد علقمق على المشبد ولهب اقامه الله راشا وغلصا وربعه بيينه كيوب اسًا عُلِلْتُوبُهُ وَمُعْفَعُ الْمُطَالُا فَعُنْ سُهُو دِهِكَ لَا المكلام ورفخ القدس لذي اعطى شالين يومنون فكالتنفؤا فلاالكلم معلؤا بلتهبؤن الغضب وظفقع ابقول بغتلهم المصل الحادي عفق منفض إخدس النيتين كاداخة عاليل علم الفراة ومنحترون جنع المنعث فامران يخدخ الرشال لي خارج عننا يغير وقال لهم البها الرجال ائرائل اخدره اعلى مؤين ازوانظروا ما يسعى في المرموزة فائد من قبلهذا الزماق كان قدقام تؤدس وقال على فتداله في كمير فسعه عوس ابعاية رمل فأما هو فقسل والين كانوامعه تفوق

لارلنس فيليقدا ص انتيا مكانوا يجاد لؤن إسكامًا نؤتره لرُ كذنوا يطيقون التوت مقابل الحله والزح الزكان سطق فيد احينه يارت الأرعالار على وإن يتو لؤا انَّا عَنْ مُّعَنَّا هِ مَنْوَلَ كُلَّمِ الْمُلَّاعِلَى مُوجَعِكًا لللهِ • تفتنوا النعث والمفاخ والكتنه محاوا ورسوا علمه وخطعف فاتوابه الى وشط المحروا أالم شهود كَذَّ بديقولوك أن هذا التمليس بهلا ان نِيكُمْ مُلِاتًا مِعُاومًا للبَوْرَاةُ وَلَهُذَا السَّلِد الطام لاناكن تمعناه قال ان يتوج ه النام كعوينتض فلااللدالظام ويتدل العادات التى عهدها اليكروني فتنترض منيع ادليك البن كانوا جلؤيتًا في المحفل وابقرقا وعقد مناكم علام المعتقدة المعتد من المعتد من المعتد المعتد المعتد المعتد المعتد المعتد المعتد المعتدد مدرا الانان فكذي ف وانامزيقال اليك الرجال افورننا والأزاامتكواء الأالدالي فطهد

مَدِّعَا الرَّسُّلُ لِانْتَى مُتَرَّعَيْع مُعْمِلُ التِلْايِنَدُ وَقَالُوا لَهُمْ ليش يحفن ان نترك كلة الله وعدم الموايد فغنشوا اللان يااحقة واختارها شبعة بطال منكم يشهدننه الم ممثليون روعاره إن وكله على ذا اللات وتخن الوق مواطني على الصّلاة وعَلَى مواطني غشنت غبعالكله امتام جيتع الشعب فاختاروا احطافانوس كجلاكان منكلتا اياتا ويفخ القدس وفيلينن وفراخورين وستقانؤن وطيمؤن وفارموساه وسقاليفين لتحتل الإنطائي مولاه وتنواب يدي الرسان فلتاصلوا وضعوا عليهم اليد وكانت بشركيته مسوا وكان عدوالتلامند بكائر وروصله والم ويتغب كدرمن الكهندكان يطيع الإيان الفصل الثالث عضرفا مُنااسطا فانوترف كان مُلوَّانعُدُوكَان يعلى أيات وعاشف النعث وزيق من عمدى محم لوبرطينوا وتبروا بنون كاشكندرانون ورافل

الاركتيس وعون ملك معروا قامد رست على صوعلى حبع بيته وال جدو وصيف لتاري جنع الضام وي الصلاعات فالميل لاً إِيَّا مَا شِبْعُونَ فَمَا مَعْ بِعَنِي اللَّهِ إِنَّ فِي صَلِكًا فَضِهُ ابًا بِهَا اوَّلِا مُ انطلَعَوُا المَرِّهِ النَّائِيةِ عُضِعُ فِيصُعَا خُويَّهُ بنفشه وتبيف لعجون حتسيفيشف نمان يغيشه الخل فَا يَحْصَلُ بَاهُ بِمِعْفِ وَجَيْعٌ حِسَتُهُ وَكَا نُوا يَكُونُونَ فِي القِدَهُ حَسَا وسَّبِعُنَ نَعَيَّا فَهُ مَا طَعِمُولُ لِمِصَ وتؤفي وكالازماء فتعلل لينعيم ووضعن المتكث التيكان ابراهيم ابتاعها بالورف لن يحود وآابلغ رعان الني لذي كان الله وعد الراميم بديا لقعم كان التعب تعدروتتع اص حق عَلَى فام مَلَا المُعِيمِ النكن عارفا يوشف نترع لحسنا واشااك ابانيا وامران تلون وللائم يلتون كيلا يعيثوا النصل الزابع عَتْدُوني وَلَك الرَمَان وَلدَوْتَى وَكَان يَعْفِيا عَند الله مرَّى للنه الله الله من الله الما مع وعد ته

الأبينا الراهيم ادكان بين النهريث من تبلك بالحافيتكن حَمَّان وَانَهُ قَالَ لِدُاحِجَ مِن أَصَّك مِن عُندي عِنسك حَسِيْدِ حَرَج ابراهِ مِن أَرْضَ لِطُدانِيَانِ وَجَاء ويَهُ كَن اللاصالتي انتريتها تحار اليؤه وكربيطة مؤرثا يتهاوكا وطية قنع غيانه وعده الايعطنه اياها ليرتهك ولدَّرْيِتُ دُمِن بِعُنِهُ وَلريْكِن لِهُ هَنَاكُ ابنَ مُعَلَمُ اللهِ ادِيغُول لذان سَلَك سَيكُون عَرِبُنا فِي الضَّعُ بِسَبَ ويشتعبدونه ويشيون البدائهمينة ستنه والنعتب الذي يخدمونه بالقبورتيد شوق اعاقبه أنايعول لندي بعددلك يخرجون ويعتدونني فطالبلد ودفع لي منينا فالختان وكيني ولدله انحق فنتنه في اليم النابن والمحق لليعتمي ويعتوب ولدلة أباؤناه والإورا تعقب أعلى يشف واعتصالي وكالس معة فضلصة بن عنم اخ انه ومحدة نعد فصله امام

الاالاك الدائراميم والدائحة والدينتف وودكان مُوتَى مُرتعَدُ الوَارِيحَةِ إِي الْمُسْتَمِينَ فِي الرَّرِيا القال لُهُ الرَّبِ اخْلِعْ خُفْيَكُ عَنِ قَدَّسَكُ لانَّ الأَصْالِينَ الدَّ ويهكا قام مقدت عميانا عايت صيق شعى ادتاع وشعت وفراته فارك الاعلمة مقالما الان السلك المصغ نغتى فذالذي كنروابد قايلين من افاكما مطينا ربشا متانعيالهذا بعداله البئم رييسا وخلف عَلَى يَكِ وَكُ اللَّهُ مُلاَّ عُلَّا كُلُهُ عَلَا لَكُمْ الْعُلْمُ عَمْ الْعُلْمُ عَمْ الْعُلْمُ عُمْ الْعُلْمُ 3> الذي اخ جه مُراد مَنَع الآيات والعاين فللمُراج 30 في أصعم وفي عرالقله وفي الثيد ارتفين عامًا مُدامَعَي الذي قَال الني مُدائِل الله الله الله الله يقيم الحمد بنيًا مِن الموتر لم الم ألف أطبع والم مذا الذي كان في الخاعدي الترتية أود لك الكان الذي كان يُعلد وكالم أبائا في طورتينا وموالدي فبالملكم التي ليعمن البناه ملم يشاابا فناالانفياء أمه ولكنهم ترفق وبعلوس

ابعة وعون مرتبعه لهاابتا منا زوموي جبع حصة المفرين وكان ستعثداني كلامة وفي اعاله انشا والما صاران اربغين شنذ خطريبالدان يتعقد اخذت الله الماليال والمراس المراعة فينا وتعسرا فانتقم له والتَصَفُ وتعمل دلك المصرى الذي كان يني الندوط والموته بي الرائل بهون الا المعكى يَدَيِد يِوَيِّهُمُ الْحُلَامِ فَلْمِ يَهِمُوا أَيْنَ الْغُدُ طَهُدِلْهُمُ النِّصَّا • واذا والمديخام اخرومكنى يطلبايهماان يضكلكا اذبغول بالتهاالرجال اغاانتكا اخوان فلمنى احدكما لصاحبة فاما ذلك الذي كان يتالي صاحبة مدنعة مِن عِنْدَهُ وَقَالَ لَهُ مِنَ أَفَامَكَ عَلَيْنًا رُنْيَتًا وَقَاضِيًّا الْعَلَى تريد قدلى كا فتلت الاس المري موس ويني بهذه العلة مضارتاكما ي الصدينة مضار لذ فذا كالبنانة فلاتف له كِفْنَاكِ الْعُنْ شَنْهُ مُراكِ لَهُ فِي مِرْمَهُ طِوْرِ سَيْنَا مُلَاكِحَةً بِي الرَّضَطُم فِي عَلَيْقَهُ الْمُنْ الْمُرْوَتِي وَلَكَ تَعِيبُ بِ المَنظُ وَاوْ مَعْدَم لَينَظُرُ قَالَ لَهُ الدِّ الصَّحَةُ الْسُا

كالهالنيان التماكدتني والانض وطفدي الماست تبنؤن لي قال الريم اوْآت كان مومَّان كُوْهِ النَّيْ 33 يُراي عُلِقَتُ مُوكِو كُلُهُم مُ إِلا يُها المست المُقَاتَ وَغِيرًا لِخَتُونِينَ بِعَلَوْ بِهُمَ وِعَشَامَعُمُ اللَّمَ فِي كلفي عناف فون لفخ التدنن مثل الكرانتم النيام فانته أيتا مومن الانتسا لريسطه دوليتيتله أباولا فَتَكُوا الدِّن سَبِعَوا فَانَهَا وَالْجَلِي لِمَا رَا الذِّي الْمُ الْعُلَمُونُ وفَتَهُ لَمُعُومُ \* وَمَثَلَمُ الْتُعْرِيعِيدُ مِصَيِّحَةً اللاللهُ وَلَمْ تحفظوها والما تعوا منعاشكا والسقا فيعظم ومعلوا يقرون استنابهم علية وادهوكان ممثليا اعًا مُا وروت المدِّن مَندَن مَندَن و المُعافر في عداسه وينوع ما يمّا عَن يُب الله معًا لها مَدَارَي التَّماء مَعْنَعُه وان البُثرادِ هو أاع عن يُن الله بصاحة بعنف عال وضدوا ادانه وتعقع كاعمة والمنك فاخرجت خارح الديند ومعلوا يزعونه والدين

رَجَعُوا الْمُعَمَّادِ قَالُوا لِهُرُن اصْنَعِلنا الْهُمَّ لَيْنُطُلْقُوا بَيْ الدِّينَا مِنْ اجْلِ انْ هَذَا مُوتِي الذِّي احْجَمَا بِنْ الصمعة لسّنا ندري ما والمابه معلوا لهم عدات تلك الأيامرود مؤا دماتح الاؤارة وكانواتين تمؤن بمل ايديهم ورجع المدفع دلهم ليكونوا يعبدون حدود المائكا مومكتن في كما للانبيا العلا الفيت في الذِّنْهُ وَزَيتُم لِي مُرَاكُ أَا اوُدِيعَهُ إِي النَّرائِلُ لِلْعَدَّمَ عَيْمة مُلكور وكوك لاه كركافان الاعتباه التي فدوها لتلانوات رون لها ولانقلنكرالي ابعدس الرخامودا حَيَا خَفَادَةَ إِنَا يِثَالَمَا كَانَ فِي الْبَرِيَّةُ كَمَا الْمَقِيدَ لَكَ الْدَيْكُمُ مُنِيُّ لِيصْنَعُهُ فِي الشُبُد الذِي اللهُ هُذِهِ النِّي ادْ فَاوَهُـا مَعَمُ أَهُ وَبِلْهَا أَبَاوْزًا وَوَتَعَ فِي عَزَالِامُ الدِّن احْرَجَهُم الشف مضد المايئة الحاتا مردادد الذي ظعفر بالحبد اكمام الله ويَال الدين عشكنا لله يعقوب غيران سلمان بنا لذالبيت والعلى رفعل فيضنعة اللايدى كا

الأركنش دُهْ رُا بِيَنْعُونَ بِكُلُمُا كَانِ شِوْلِ لَهُمْ الْاِنْمُكَا رَأَابِرُونَ اللايات التى كان يُعِلُ وذَلِك أنَّ كُنْفِين كَانْتَ مَعَمَّرُهُمُ اللاؤاة النعشة وكانؤا بهتعنون بصحة عالث كَانَ يَخْرُجُ مِهُ وَأَحْرُقُ مَفْعُدُونَ وَعُرُجُ رَيُوا ۗ وكان في آك المدينه فرح عظيم وكان مناك ك شاج الممع شيمؤك كان مُعد شكن في تلك المديند رمانًا كثيرا وكان يضل بنجئ تنعك لشام اذكان يغظم تنشقة ويتول فاناا الكبتروكان قدمال اليدانكابل والاماعرد كالواستولون منه فقاله العظيمة وكانوا يطيعونه كلهم ودأك الندقدكان يطغينه بالتجررا ناكبيلا ملئا صدفي فيلبس الدي كان يسفر الملعة اللهائم رأنا يتوج المتيع وكان التحسال والنسّا بصَّطبعُون وانّ خَيْنَ لتَاج انشااب واعتدوكا فامتصار بنياش واذكان يعان الأيات والجزاح الكازاني التعريف كالمناخ المنافة

شهدوا علية مععوانياتم عنديض تتات يدعك شَا وْوُ لَ وَكَا نُوْارِعُون الشَّطِامُ الوَيْنَ وَعِوْمِتُ لِي مِعْوَل ياتنا يتؤة المتئخ انهلموج وكانا نجد كمتن بصح غال وفال اِربَ الانع لهُمُ هَنِ الْمُطَيَّةُ طَاقَالُهُ ا عِنْ فَانَّا شَا وُول مَا نَا عِيَّا وَجُورُكا فِي تَعْسَلُهُ \* غنت في ذلك اليومُ إضطها دُعَظِيمُ البيّعُه في يَمُشِّلَيْ وتبدد والصلهري مرى يهودا ري النامو س خلا ارسل فقط وان بها لا مؤمن موا اسطافا وي ودفاف فاكتابوا غليدكا يذعظمه فاتا شاوول كان يسطهد بيعة الله ادكان يخل لمنازل ويجتد الريال والنسا ويشله واليالين وادليك الين تغوو كانواجولون وينادون بطداشا لفصك الخاس مخترفا مانيلبش فاغدرالي مدينة الشامرة وجعل ساديلهم بالويتوع المتيعة وادكان العكوم الذن هُنَاك يَتَّعُون كلَّمَهُ كَانْزَايضَعُون البَّ

تط ترؤيؤكمنا لمثانا شداخ وعلتاة كلة الشريكا ال بيت المقدس وقد ب رائع قرى كنير فالمشان ا المصَلُ لِنَا وَتُرْعُتُ رَكَّا قُمُلُكُ الرَّبُ كُمَّ فِيلَيْسُ رقال لذهم فانطلق وقت الطفهر خالي الظيعث البري لتهبط من يرفض ليلى عن فقام وانطلق فاعْتَعَيْلَهُ عَمَانَ قَدْم مِن الْحَبِثُ وُكُيْلَ تناقت ككة ألحبش ففوادا لمتلط على جيم حَزاينها ويُدكان بها الصلي فيت المقدين الآ رَجْعُ مَنْطَلَقًا كَانَ جَالَتُا عَلَى مِرْكِبُهُ وَهُويِتُ مِنْ فياشعيا البئ فقال الزخ الفرش لنيلبس نعتم فلازم المكيد ما انتذم فيلبس متعد يترا فالعيا البَيْ فَقَال لَهُ هُلَ مُعَلَّمُهُمُ مَا تَعَرُا وَفَقَالَ كَيْفَ أَتُكُر انافهمالكان يكؤن يتمنى انسّان فطلب لي فيلبن ان يفعُدويَتعُدىعَهُ فَامَّا مَصل الكِتَالِ لَذِي يَثِيرا فيد فانه كان مكذي خنل الخففتين الي الدي

23 ويتعض فأناش المواريون البن في بيسا لمعد شل فنف الناس فدقه فأفاكلة الناس كفاالهم شعون الضف وينصنا فانحدرا وصلتا عليهم كي يتبكؤا روخ القدم لانه لريكن على كالمدينة بعيد واناكا والسطيعة بالتم ومنا يتوع المتيم فقط عنددال كانوا يضعون البد ط عَلَيْمٌ وَكَا نُوَا يَسَالُونِ رُوحٌ الْقَدَسُ عُلَا رَآيُ شَيمُون انَّهُ بَعُضِمُ إِيدَى الْمُؤَارِينِ يُؤْهُبُ رُوحُ الْمُدِّسِ قَرْبُ النهما مالكاد يغول عطيان اناايضا عندا لهلظان ليكان الذي اضع غليه الميديت كماروخ التدش قالمالة تمعون مالك معك بذهب اللهلال مزاجل انك طننت ان موصية الله بعًا ين الدّنيا تعَتَى ليسً لك يُعِمُّ وَلا فَعُدى هُذِهِ الْآمَانُةُ لاَنْ قَلْمُك لِيسَ المتعقيم المام الله لكن تب و شرك هذا واطلك في الله نلطلة أن يغَعْرُكَ عِثْنَ قُلْمُكُ لِآنَ ارْكُلُ لُكُ بكيدتن تفقد الاثم الجاب تيمن وقال اظلما انتكا عَيْنِ الله كيلايتب كالخياب عَلَى مِن هَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كيان مؤوج وكالأونساء يتدورن فح ذا الطيق يَتْنَا تَرِهُمُ وَيَحْتَمُمُ إِلَي رُوعُ لَمْ ۚ فَأَوْكَا ذَمْنَطُلْقًا وغدبدي ان يبلغ الى دمشق وادا تعدفا حاه مفتد نؤلين التما إبرق عشليه فننعط على مصف على لاف وتمع موتا يتول له خا درل شاوز لماذا تطردن أنَّهُ لعني عليك ان رفس الحد تمال مِن اللهُ مُعَالَ لَهُ الدُّ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّاصِ الذكات تطورة ولكن م فادخل الدينة وهناك تَصَلَّمُ عَاسِبُعَى لَكُ انْ تَصْنَعُ ۖ وَإِنَّ الرَّجَالَ الرَّبَالَ الرَّبَالَ الرَّبَالَ كانوامعَهُ يِسُلَون فِي الْظَامِق مَا نُوا وَفُولًا مَهُومِين الانهم كانؤا يتعون الصحة فقط ولركونوا يرون احن فنهض شاور لهن الاض وعيسا مستوقات ولريكن بيضوتها شيا فاشكا بين وادخاف الى دمشق فلن للانه الما مرايسم لرايط ولرير الغيسك الثابن عُشر وكان بديث تايد المُدَّخِينيك أقال لدُالرَبُ فِي الرَّوْرَا يُا مُسْتِنِكًا مُقَالَ هَانِدَا يَا حِبْ

معتل النعجد إنام الجزاركان شاكتا عكدك لرينح تساه في تواضعة بن المبسّ من المنورد تين وصلة بن يقدريقضة مزع عياته من الان مقال النالخي لنيكبش انًا الطلبُ لِيَك مِن عَنَى البَي هَذَا انعَدُ الْمُ انتا الأور عينيد نع ويتلبس فاه والمعاب هُذَا الْكُتَابِ بِعَيِنَهُ يُبُثُرُهُ بِالْوَرِيْنَا يَتُوكَ الْمَنْحِ نبينكا فامنطلقان في الطيق بجاؤا المعضع منيه ماء فقًا لَ لَكَ المنبح فاحدُوا مَآءَ فَأَ المَانِعِينَ ٱلْمُنْطَاعَ + فَامُوان تَوْمُعُلِمُ لَهُمُهُ وَالْحَدُرا كُلَّاهُمَا أَلِي المَاءُ مُصْغِيلِكُ ولك الخفئ فلا مغدس الماء خطفع فرح الفرس فيلبس ولربعا ينذا بضا داك المنعي للبنة كان يشغي ظريف وَهُا مِتُرُورًا وَامًا نِيلِسُ فَوْجِد فِي أَرْدُ وُد + يَنْ مُنَاكَ كان بخول وسُمُ وفي جنع المدن حَيْضًا ولي نيسًا رئيد اله العصك لشايع عشرفامنا شاوؤل كأن يعدمننكيا تَهَدُّ الْوَصْنَ الْفَتَلَ عُلَى لَاسْنِينًا وَخَالُ لَهُ كُنْكًا مِن عَظَا الْكَهُنَدُ فِي يَعْطَى اتَّاهَا الْيُدْسَقِ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اليامًا عندالله مندالله في الراب من ولوقيته بدك يذارى الجاعات مان يتوج مواس الله مع يحقل مِن مُعَدُ وَكَا نُوالِمُولُونِ السُّهُ فَاهُو وَ الْنَالِدُ كان يضطهد في يُونِي المركب للنائول بهندا الانتزولهذا الاشرابضا كاء اليماهك المدمث 21, بهم مُولِغُ فِين إلى رؤيتُ الكهند وامّا شَا وُول بؤياده كان يتتوي وكان برعج الهؤد والنكان يتق ويعلهم بان مناموا لمتيخ المصلالتا يع عَشْدٍ 21-فلاان مَتَتُ اتَّام كنيعُ نَا وَواليهود واليموواليعُمان فقِلم شَا وَوَلَ مَكِيدَ تِهُمُ النِّي كَانُوا مِرْدُونَ ابْ ينعادهابه وكالواعي والالمانية مهاكا وللكاليقتكن فقندولك فضعدا لتلاثندني زئبث لعود لق بن التؤرية اللله والنا فعل فنتمال يروشلمه كان يطلك نسلطة بالتلامث وكانوا يخافؤنه كلهم ولركؤنوا بضد تغف اكت لمندوان بزاكا اغده كاببدال الرشاه فتديم

فقال لذالت م فانطلق لي الزفاق الذي يتم لمنتقرم فالتمشن ينت يهوزار خلاط بوسيا بنع شاؤول لانه مؤدًا هؤيصًا في مناسًا أور ل يصلى أو راي يد الروريا يصلااتمة كمنين فدد خل ورضع بن عليه لكماسط فاخاب مسيا وقال الخال قد تمعت مِن كَنْ رُعُن الرَّجُلُ بِكَا اصْنَعَ الْعُدَيْنِي مِنْ الْتُعْوِرُ بمغطيفة هفنا ايضا فاخاله شلطا نامن رؤسك الكهندان يوتق كل يدعوا بانكان ففال لذالت تم فانطلق فائد لى أناء نحنًا وليُحلُّ بني مام الملوِّ واللام وي اشرا العلالة الاارم (مؤمر مران الرب اجلائئ فانطاق كفيث كمنتيا ماءاليه الالبيت وفضع ين علية وقال لذياشا وول افي رينا يسوع المتيك يطلى المان الذى تراى لك في التطيع الخاصلة منهكا لليكاتب معتنكي ف رؤخ الفدين عن سماعة وقربن عينيدى شنبد القشؤر والفتخ شاعيناه 110 وابض م قام فاعقد وقب ل طعامًا وتعوي فلك

مالحد وصدفات كانت منع وانهامرضت في الكالاثام ومَا تَتْ وَالْهُمْ غَيْدُهُمْ وَمُضْعُوهُما فِي عُلِيَّهُ وَكَانَتُ لدُّ وَيَهُدِينَ يَافَا وَلَيْ عَمَا لِتَلاَسِدِيانَ بِطَهُ فِينَا الطُلُوا البُديعُلان يَطلنان البَدُ أَنْ لايكتُلاثُ يقتم اليهم مقام بطين وانطلق ميما على ان النا ما هم ولماكا المنخفينة منما أعتلفا والوقعف وُوقَعْنُ بِهِكَانِ وَمُرِينَهُ الْقَصَّهُ وَنَهَا بَا كَالَتَ غُولَهُ تصنعها لقرادكات في المياه وأن بطر فرحهم كُلُهُمْ وَجَيَّهُ لَيُ كَلِمْتَيْهِ مُصَلِّي وَالنَّفَ الْيَالْمِثُدُهُ وَقَالَ يَاكِطَا بَيْمًا مَوْيَ فَعَتَّكَتْ عَينَ هَا وَيُطِفِ الْيَكُونِ وجلشت فاعطاهايك وافامها ودعاجيع الاطؤر والالنبك واوقعنها تدامم كميته فعوف كالكاكمل 亚 يافًا وكشيرون المخال إلى فاقام في يَامًا اليام كندية نازلا عند يتمان الدَّاج النصل العشرُون وكان 216 رَجُلَ فِي قَيْنًا رَبُّهِ المُّهُ وَنِيكِلِيمُونَ فَالدِمُالِيدُوكَا فَيْنَ عُمَّة كِالذِي سِيمَا الطَّالِيقِينَ وَكَانَ عَابِدًا ثِمَا يُفَاعِنِ اللَّهِ

كيُغابِعُ الرَّبِ فِي القَلِيقِ وَانَهُ كَلَهُ وَكِينَ كُلِمُ عَلَايِبُ بديشق بائم الرب يئوي وكان معهم يدخل ويخرج ي يُرْفُضُلِيمُ جَهُرًا إِنَّمَ الرَّبِ يَتُوعُ وْكَانَ يَكُمْ وَمِدَارِسَ النونانين فانم الادوا متله فتاعم الاحدة الزان الي قيشًا ريَّة مُ الصَّلَى الي طَهْوَين وامَّا الكنيَّه في والمعود والتا مرة والملك مكاد لهم صلود تريث وبنيان شايرين في عانة الب وكانوا مُعبكين متكاترين في طاعة روخ المدّن وكان بما بطرين طوف في كل من عَمُ مُطالِل الله ين الرُّن كانوا من الله فؤخد فناك انشأتا يقاله ابيان وكانتلانان سنين موضوعًا عَلَى وَرُلانَهُ كَان يَعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ لأبطرس بالناغفاك يتؤج المنيخ م فافر النشان من شاعته قام فا انظراليه كل كان لد مضانه فَا سَرِعُوا الْيُ لَرَبُ ﴿ وَكَانَ فِي مَدْيِنَةَ يَافًا امْرَاهِ اعْمَهُمَا كلابيتا التي تغترها غزاله هذه كانت مُعَلَيْه الْحُالِ الأركبيس اربعة ارجل كل ذبائات اللان وطيرا لنما وكان اليه صفحة فايلا تم إبط بن اذكر وكل فقال له بطرين ه كما شال ياري لان لمراكل قط بحثّا ولا رجسًا منادا والسَّعة ثانيد فايلا ما فرطة في الشفلان خته المنة ومكذي كان لك شرات م ونع اللانا الله

2 1

ان كان ها هُمَا مِنْ عَان الدِي لِيَا لَا لِمُعَلَّمِ الْعَرِينَ هَا هُوَا مُطِينَ شُعْتَكُرُ فِي الرَّرِيَا قَالِلَهُ رُوْحُ الْقَدُسُ هَا هُوَا مُلْمَةُ مِنْ الْمُؤِلِّكُ وَلِحَتْ مَ فَانْزِلُ وَانْطَلَقَ عَهُمَ مُلْمَةً مِنْ الْمُؤْلِثُ وَلِحَتْ مَ فَانْزِلُ وَانْطَلَقَ عَهُمَ مُلْمَةً مِنْ الْمُؤْلِثُ وَلِحَتْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ المُؤْلِقِينَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَ

مِن عَيِلَان مَنْ لَا فِي الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَةِ الْمَالِكُيْمُ وَمَالِكُونَ الْمَالِكُونَ الْمَالِكُونَ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِنَ الْمُلْوَلِقُولُونَا الْمُعَلِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُلْوَلِقُولُونَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُلْوَلِقُولُونَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلِينَ ال

مِن اجلها وهم ما والدان من المؤد كلف من المديق كاين والمؤد كلف من المدين المدي

وكالفليتة وكان يضنع صدقات لذيره الى النعث كالم يعضل الله تحلص والداب التوامل الن في وقت تتع سُاعات مِن النهار قد دُخل اليدرقال لذياقرنيلوس فانا نظاليه فذع وقال ماداتلات يُاسِّيدُ فَعُالِ لَهُ أَنْ صَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَعَدَقًا بَلْ فَرَصَعَمَتُ تَمَام الشَّذِكِدُ الطَّيِّبُ والأنفارين لا فارجالا وات بتعون الدى يدعى بطين فاند كارل في بيت سَعَانِ الدُّمَا عُ الذِّي سِيَّدُ عُلْيَ طَالِحُرُ مِلْ النَّطَاق الملك لذي كان يخاطبه ورعا أننين في عبيدة وفارتا عابدك فينكان يلازمة واخبرهم كافئ وارتباهمان يافًا وفا كان من العُدُومُ يسَيْرُون في الطِّيقُ ودنوا من المدينة مصعد بطس فوق التطوليصلي وقت التاعة النادسة وكان قدجاع ومويريد إك وكانوا يقدون إه توقع عليه سيات فابطر المتماع مُفْتُوعَة وَادَاهُ مَا مَاءِ مَرْبُوطُ بَا رَبْعَة اطْافِهُ ۚ كَتُلُّ

تى عظيم الدلامدلاعلى لافع وكان فيه كلدي

2 1

الأبركيس تُدوَرَ وَمُ قَدْم اللهُ وَالأن فَارْسُل الي يَا فَا وَلْت مِتَعُوت الذي يُدي يُطرِين فانَّهُ الراعِيد عَمان الدَّسَاع الدي على بينط العُدُومُ وَمُولًا تِي وَيُكُلُكُ وُلِلْوَفِ السَّلْتِ الكك ظائت منسًّا اوانيت والأن ما تَاكُلْنا مُضَّرًّ 22 مُدام الله النَّام تَحَالَتُ الْمِيت بدِين قِبُلُ الرُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يطين فاه وقال عُقّ الى اعلم التاليس باخد العف ولكن كالمدتنقل شوتعل الزفانها متبوله عناك المصللالثا يوالعشروب إن الكاد الوكولات الى بى ائرايال بندرا التلاعليدي ينوع التع هُورَتِ الكُلِّ وَأَنْتُم تَعَلَّمُونَ مِا لَكُلَّهُ الَّيِّي كَانَتَ بِأَضْيَهُوا اذبدك بن الحليان من بعدا لعَوْدَتُهُ التَي بَشُرِيعُ مُنا بيتؤج الديم النامع الذيث النجوج القدس والقوة وموالذي كان يجول ويعلل فيرات والشناء لت إلين مفروابن التيكان الأن الله كانعند + وُكُن لَهُ عَهُود عَلِي اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْهُ

بَيَّتُهُ يِتُمُعِمُنَكَ كَلَامًا مُؤَاتَهُ أَدْخُلَهُمُ وَأَضَا فِهِ مِنْعَلَاكًا فَ بالغداه قام بطبق فحرع عمم وائات ف اللحف بن يافا انطلقول معَهُ مَن الْغُدُدُ خُلوا الِي مَيْسًا رَبِّه + فامَّا توبىليوس مكان ينسط فروكان تدخع عندك كاقرايب واصدقاية الخاصي بدالنصك المآرك والعشرون فاتنا دخل كطرش انتستنبله ونيبليؤس وخرشا عداقدام بفليه واذبطن افامد وقال لذم فاني انتساب هلك وادهو يكل د خل مرصا المساكنين عند وَإِنَّهُ قَالَ لَهُمُ النَّمُ تَعَلَّوُن اللَّهُ لِينَ يَصِلْحُ لَجُل بِهُودِيُّ انسِيرَ اوْبِينِ إِلَى شَعْعَ مِنْ فَا ثَا انَا فَاتَ الله قدا لاق الا المؤلكة من الناس الله عن ولادستن الماداك جيت للامانعة واناالحكور الله الذي تُنبَ بَعِثْتُمُ النَّهُ وَانْ قُرَيْلِيوسَ قَالَ لَهُ مندا رُبعُداتًا مُ كُنْتَ فَهِلَى فِي بُينَ وَقَت تَسَعُ سَاعُات وَا دُا بِصُلِ قَدُوتِف قُدُاي بِلَيا مُرابِي بِهِ وقال في الفرن للوس قد معنت صلواتك وصدقاتك

الارلتش الميَّن في يُعدُدُ اللهُ الامُ فَدَقَبْلُوا كَلَّهُ اللهُ الْفُصُلِّلُ لَمَّالَّهُ والعشرون المتاصعد بنطيق الديرون ليمرض المين الينهم 223 مِن الْمُلْكِنَا دُوقًا لَوْإِلَّهُ الْكَرْخُلَتِ الْيَكِ لَكَ الْعَلَيْثُ فَعَلَى كُلَّهُمْ وَبُدَا بُطَيِّن عَرْمُ بَامِنُ الذِي كَانْ وَقَالَ لَهُمُ إِنَّا كنئت ينفرمة يندأيا فالضلئ فطانت رفيها بشهوم الساء منهبطا كنف لعظيم موقط اربعة اطراعة مدلاولالهاد مَنِي الْيَالِيُ وَالْ اللَّفْتِ الدِّدُوعِ عِلْتِ النَّفِلْ مُرالِتِ كل ي اربَع مَوْاع النَّي عَلَى الأحْدُو السَّباع وَالدِّبارَاتِ وَطِيوُ النَّمَا وْمُعَدِّت صَوِّيًا بَعُول مُ الطِين اللهِ وَحُلَّ وان قلت حاش لي كارب الله لريك فاي مَط بَعْن كُل وين كاجابي الصّحة بن النما وقال ما قد طفح الله وللانعشدات ملكان لينلاد فرائع فيعايضا كال تَحْ إِلَى النَّا الْمُوافِقِ اللَّهِ النَّاعَمُ اذْ لَلْ عَدُوال فَدُوقَفَ وَا عَلَيْ إِلَا اللَّهِ كُنْتُ مِنْهَا وَمُوالنَّا الَّيْ مِنْ مِيسًا رَبُّهُ مَعَالَ إِلَيْ الْمُرْخِ الطَّلْقَ عُمْ إِنْ عَدِانَ نَسَلُ \* مَا الْمُرْخِ الطَّلْقَ عُمْ إِنْ عَدِانَ نَسَلُ \* مَا المُرْخِ

ويروش لي فالدي وتلاه ادغلت في في المناه المن اقام الله في العق الناك كاعطاءان يطهر علاني ليس وليتم المتعث ولكن المشهود الوس اصطفافه الشرن البدو وين م تحل الن المناصرينا معه من بعب فَيَامِدُهُ مِن الْأَمْواتِ الْبِعْنِي بِمَّا وَامْرِيَّا انْ سَارِي لَتْعَبُّ ونشهدان هذا الذي افرزين الله اندريان الاحكيا فاللاموا- + وله تشهد الانساكله أن حان يون بدا أخذ مُعَفَرة الخطابًا باتمه ونيما بطق سكم بهدا المنكلة ممل روح العدس على فيما الأن عفوا الكل فبهت اوليك المين مرن اهل لمتنان المين جاوات بطرق ادقد فاضت أيضًا مؤهبة رؤح القدس كالي لأمم لانهُ كَانُوا سِمَعُونُهُ مِنكُلُول بالالسَّ ويَعْظُونَ الله حنيثيد جاعظين وقال لغلااحد ستنطئعان ينع المَا وَالْهُ يَعْمُمُ هُوكُو فِيهُ الذِّي فِي قَدْ قُبِلُوا رَفِي الْعَدْسُ مدلدا فانوم الديعمروا بالم يتوع المتيم والنم حينيي وَعُلَافُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ

239

145

125

الإن

الاركنس ورَجِعُوا الِي الرجَديتُوعِ مُعَمَّعَت الكلَّهُ في مسَّامِع 21. الخاعد التى كات بروشلد بن اعلهم فارسكوا برا بالي انطاكية وانه لمنا أتا فروا بصنعة الله وج وطلبالي كلهمران يستوانوا ليب بن كلقاؤيم الآنة كان بصلاصًا لحمًّا وَعُنَالِيًّا مِن رَبْعَ الْقُدِينَ 215 21/2 وَالْأَيَانَ فَارْدُا وَلِلْ بَعْمًا كُلِيًّا فِي أَنْ بُرْنًا بُ خرَج الى طَهِوُسْ فِي طل سُاوول مَل الصَّه عابه مَعَهُ إلى انطاكيهُ + فليتُوافِئُالك سَنِهُ كَاللَّهُ مِعْن 2113 ي الكنيسَة وَعْلَوْاجِعًا لَيْرًا وَبَانِطَالِيَهُ اوْلَاجْي 2116 التلاميد متعين + وفي ملك الاتيام مزل البيام يرق المراي انطاليه فقام فلجدسهم المه أعابوت فاعلهم الوخ الدسيكون جوى عظيم في كالله هَذَا الذِي تُعَكَّان فِي أَيَّام الْعَدُونِينَ وَمُصْرُحُ أَمَّا اللَّالِيدِ على قَدْرُمُا تَصُلُ لِيُهُ قَدْرَكُمُ فَاجْدِينُمُ رَيْتُمُ كُلُ أَجْدِ منه معدة لريَّ لها إلى الأهو الدِّن سِيِّكُ الدُّن سِيِّكُ الدُّن سِيِّكُ الدُّن سِيِّكُ الدُّن سِيّ

ابيتًا موكاة للتلتد اللحق مُدَخَلُنا الى بيسَالْحُلُ وَأَنَّهُ احْبَرَا كَيْمُ الْمُ اللَّهُ فِي بَيْمَ لَا يُعْلَى إِنَّهُ السَّالِي الْمُ الْوَاتِ بتمعون الذي يدعى بطرين ومؤيكاك الكلام الدي ويعلف انت وكل هل بُيتَك فل الدين التكام على وقع القدس عليهم منل مُأخل عُلينًا بُريًّا ومُذكرة كلة الريَّ الذي قال لنا أَنْ يِوْحَنَّا أَغُا غَمَا لِمَّاءٌ وَأَمَّا أَنَّهُ مَتُ تَعَدَّوُنَ بَرُوحِ اللَّهُ سُ فأنكأن الله قداعطا فهساكاه المؤمند شلنا اذاستوا بال ينوي المتيح فن كنت المدى المدران المنع الله والم لنا مَعُوا مُذَا يُحْتُوا وَجُعُوا اللهُ وَعَالُوا لعُلَى يُوْلِكُ وراعطا الام الورد المياه + فاما الون سددواس احل النت الني كانت بن الحل منطافًا فوتن انطلعوًا حَي بلغ وا تسنيعيه وقارس وانطاكية والهريكلوا امدا المكلة عُيراليتهود مُعَط وكان بنم (ناس قباريته بن التيروان مولاد مطؤال انطاكة وكلوا النوايين وبشروهم ال بِنَوْيُ مُاتَ يَدِ الرَّبِ مَعْمُ وَإِنَا سَ كَنْفِرِ عَدَدُهُمُ اسْ وَا

واتبعن غزغ وتبعد ولريكن بقلان الذكان ما لَكُك حُمُّنا وَكَان يَطِنُ انْغُ رَوْسًا يُزَاه \* مَلَّا حَالَى المؤرة للأول والثانية اتي البال كحديد الذي يخرج الى المدينة كالسَّقِ لَهُ إِن وَاتهُ عَلَما حَرَّهَا مَكَالًا رُفَا قَاوُامُل تَناعِد الملك عُندة وَانْ مُطْنَ حُسْنِد 200 رجعُ الْ نَدَسَهُ مُوقَالِ الله نَعْلَت اللهُ يَحْتَلُونِكُ لَ الله مَلْكُهُ وَالنَّدِي مِن بَدِئُ مِيرُود مِنْ وَمِن كُلَّ جَاشْعَكَ لِهُود واللهُ وَأَنْ رَأْيُ انْ سَطَالَتِ لَي مَنْزَلْت 210 شريرام يزعنا الذي دُى وَمَن حَيث كان المنعَ مجتمعين يضاؤك ملتا مرع بطرس بالدار جااد كارته لتخيشة انتمها رؤدا ملااع فتقصص بطاين ب الذكح لرتنعة الباث ولكتها احضن فاخترت ات بطن والمع على إلا الدار والم قالو المهاام الماندانة وانهاكات تثبت لهنم الذكك وانم قالوا لها لعله 20) ملاكة فانا بطن فلنشيتر عالبا فالم تعوا

بالمؤدثية وهذالتا صنعوه الضاوي مرزانا بالضاوولك المناج النصللل فوالعشرون وفي الدالوا وفقع هَرُوْد سَيْنَ عَلَىٰ نَاسَ مِن الْكُنْيَةُ مُلِيِّعً لَا مُنْ الْكُنْيَةُ مُلْتُ مَتَى لِعَمِونَ الشَّايِعُ عَنَا بِالشِّيعَ عَلَا رَّأَى أَنْ ذَلَك يرجى للهود عاد ايضا واخد بطين وكانت اتام عيت النطارواله ضبطه وصعله في الحين ودمعه الي ستنة عنشرفارتها لعنطؤة بزيدان عجه بعدالنفخ للنعب فإمابطن مكان محنوطا فيالخن وكانت تُلؤن مُلاه وايدبن الكينشُدالي الشبن اعلاله وَفِي لَكَ اللَّيْلَةُ التِّي كَانَ مَيْ وَرِسَ مَرْمَعًا انْ سِنَالُهُ كَانَ بطن نايمًا بن فارخين مودكطًا سُلْسُلْتُ وَالْحَاسَ كانوا عفكطؤن ابوال لمبش واذا مراك المدقدوقف به واشرق المنورية الميت فائد الكذبين بطن وافاله وفالله البعني وتم مترعا وسيعطث التُلتُلتُان مِن يُدِيدٌ وَقَالَ لِهُ اللَّهَايِضًا تَمْنُطَقَ والبش نعللك فغعل لذلك وقال لذترد بردايك

الأركنس حِنْتَهَا وَاحْدَامِعُهَا مِنْ عَنَا الذي مِدْعَا مُرْفِينٌ وكا ب ني كنيسة انطاكيه انبيا ومعلوك بركا كامتمعو الذي يُدعَىٰ بيِّكا مِيْ وَلَوْ عَيْنِينَ لِلذِي بِنَ عَبِرُيا وْمُنَا بِن المذي تزيمَع هارؤد س رُبَّيتُكُ مِشَا وُوْلَ وَفَيمَا هُهُ يصَّاوُ بِالرَّجْ وَمِعِمُونٌ قَالَ لَهُمْ رُوحٌ المَّدِينَ افتززؤالي برئيائيا وشافؤل للغل الذي دعوتها المُد مُحِينيُدِ صَامُوا مِصَادُوا مِعَ مُفعَوُ إِعَلَيْهُمَا اللايت والصِّلوها+ وُهَذان لِمَّا السُّلا بَنْ لا بَنْ اللَّهِ مَا وَهُذَانِ لِمَّا السُّلَّا بَنْ وَوَج 200 التُدسُ مُبِطَا الْيُعَادُونَيُّهُ مِن مُنَالِكُ اتَّلَعُكُ وتباكا الي قارين الماكا دُعُلاتنا الانتناع مُعَلَا يبْ مُلِن بُكِلة الله في مُكام الهُوُد \* وكان يوهُنًا \* 200 معُمَا يَعْنِيمُا فَعَلَا فُوا فِي كُلِ لِحِينَ لَعْفُولَ لَا فُوسَنَ مَعْصَعُا نَصُلَاتُنَامًا بِمِهُوزًا نَبِينًا كَذَابًا المُنْ كارا خوين الذى كان موالوال ترجعوس بولس يجل هد والله وعابرًا با وينا وول يندان يقدع

لة وَلَنَا نَفَلِقَ بَعِنُوا وَانْدَ أَشَا رَالُهُمْ بَدِينَ لِيسَكَّمُوا ﴿ وصفل عدتهم كمفاخضه الرئيس المنسخ والله قال لهم احدوا بهذا ليعتق فاالاحوة م حرى وانطلق لي مَوضَعُ إِحَرُ مَلِنَاكَا وَالْصَبِرُكَا وَيَحْسَرُ كُنْ يُرِبُنِ الْغَرَّبُ الْعُرَّبُ الْعُرَّبُ الْ وقالؤا لمنف صارا مربط من واله ميرود س لمنا طلبه مَا يَعُونُ عَادَلُ لِمَا يُرَامُوان يُعَدُّلُوا مُا أَنَّهُ مُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ مُا أَنَّهُ مُولِيهُ فَي الي قيتًا ريُّهُ وكاذ فِيهًا مِن احَل اللهُ كان سَاحُطا عَلَى المتورين والمستدايت فاجمعوا وصاروا المدجسا وكطلبؤالي فليشطؤن خادل للك وتضالغ الديكين لمهم صلة لان تدبير لورتم كان بن على هيرود ي وفي يوم مَعَلُومِ كَا نَ لَهُ يَوْدِ مَنْ فَلَمِسُ لَمَا مِنْ لَلَّكَ وَجُلِسُ عَلَى المنبوليغطب عليم وان الجاعدصا هؤا ان هذا من اله ولينبعون انشان وي شاعتُه ضرَّهُ الله الي لانة لريقطا لخديدة واحتليها لذؤد ومات وسركا سكان يداع ويشوا المصل فاس فالعشرون فالماسك وشاورل مرجعا بن يروش لمالي انطاكية وقد ت

2/5

2/5

1 /12

الارتنس المصال الاسترا يُلبَينُ وَالمِن يَحَانُون اللهَ المُعواما شاله شعك خرائيل خبارا بانا وزفع الشعب الغرب الضامع وبنداع وفيعد اخ جهم سكاه عالهم البريُّدُ ارْبَعْن شَنَدُ مُ اهْلُك سَبُّعُ امْ فِي الْحَكْمُات وَوَرَتُهُمْ الضِمْ وَاعظامٌ إِلْقَضَاهِ النَّمِيدُ وَحَسَّيْ سُنَّهُ اليصور البئي فتالؤا ملكا فاعطافه العشاورل ابن تَيْنَ نُصُلِكُ بِنُ شَبْط بنيًا مُنِي اُرْتَعَيْنَ شُنَدُمُ 205 مَبْضَمُ وَمِنْ بِعُنَ اقَامِ لَهُمْ وَاوْ وَمُلْكًا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِن اجُلِدُ وفَ اللهِ أَنْ وَعِرْت دَاوُد ابنيسًا رَحُكُمْ لَهُ فليه مؤيضنع مشرق ون زرج هذا اغام السلامايل 205 كاوعُدينو وعلصا ادسَنق موصّنا وادك بين مريد 203 في مَدْ عَلَهُ عَمُورُيْدُ التَوْيَهُ لَكُلُّ عَلَى السَّوالِيلُ مِنْ الْمَ يوَعَنَا التَّعَمُّ عَلَى يَتُولِ مِن تَطَاوُل إِنَّا لَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولكن مؤداياتي بعدى الذي لستك ما با فل ان احل

خدى تدييد الفصل المتاع والمشرون ياايع

الرَّجَالَ الْأَهْنَ وَنِي جُنسَ ابرُاهِ فِي ظَالَيْنَ نِيْهُم كَافَةَ اللهِ

100

سها كلة الله فناضهما المان التاج الأن مصوي بترحم التمة تربيدان بقرف الوالى عن اللامانة وأن شاووللاي هُوَيُولِتُنَ الشَّلَاتِينَ رَفِعَ القَدَينُ ثُمَّ المُتَّقِبَ الدُّهُ وَقَالَ لَتُ يًا مُثَلَيًّا مِن خَالَ مَنْ وَخَالِمَ كُونَانِ الشَّيْطَانِ وياعدو تخلصنف لينن تزال تعرف سنل الرب المستعيمة وَالْأَنْ هُنِهُ إِنَّ الرَّبِ عُلِيكِ وَتَكُونَ اعًا وَلَا تَمَا لَتُعَمِّنُ الى زمان ومن سَاعتُهُ وَقَع عَلَيْهُ صَبَا - وَطَلَهُ فَبُدُا يدوروبلقش من ستك ين خصين يد لما نظوا لوالي الدى كان تعِسُطُ من سَعَلِمُ إلى المنسَل المناء مَوَالمَسْورُون فامَّا بُولِتُنَّ وَبُرِنًا مَا قَاتُهَا شَارًا فِي الْعُمْرِينَ الْوُسِ لِلدِّيبَ والمبلذا لي فهامدينة فاسعوليًا وان ينصنا فارتهما وبضع الى يرفض لمفروا ما في الأبن برصة وجا الإنطاليد مدينة بنشيديا ودفلال الكننشدنغ السبت وجُلتُاه ين بغد قُدا وَالنَّامُ عِنْ الْانْبِيا النَّهُ النَّهُ الرُّسَاءُ الجاعة فاللغة بالتهاالرملان الأموان انكان سكاكلة عُولِ مُكا النَّعُبِ \* فَعَام بُولِسُ فَاضًا رِيدَة \* وَقَالُ بِالنَّصِا

الاركنين ١٩١ الأحق الآق بهَذَا نَنَادِي لِلْأَنْ عَنْ الْمُطَارُهُ فَوَا لِمُلَا لُهُ فَالْمُلَا لُهُ فَالْمُلْ لَا لرتقدر واان تنازروا بالموت مؤتى مكل يؤث بهَدَانِهُوْيَتُ يَرِيدُ انْطِوْ الْآنْ لَايَانِ عَلَيْمُ الذِي مَيْلَ فِي الْأَنْسُا الطُوا المُتنفافلة والحيوا والي العليه المام علاه الاتصدون بوطان مدهر 260 أخدا لغعك للثامن والعشرون وفيماها خاركان جَعَلْوَا يُطْلِبُون النَّهُمَا أَنْ يَكُمَّا هُم بِهُذَا الْكُلُّمُ يُكِ 260 السُّبْت اللَّحُرُ فَلُمَّا الصَّفَتُ الْحَاعُدُ تَبْعِ بُولِسُ وَيُرِيا مَا كُنْدُون مِن الْهُؤدين الغَيَا الْمَعَمَّدُينُ والمُما طلبُ اللهُم وأَقْنَعًا مُران ينسوا مِن الله 4 23 وكتاكان المتبن لاخراجمعت كالديد ليشعف كلة الله والطف الكفينة كالق الجوع الشكاط عَنْ الم وعَعَلَوْا يَشَاصَوْن مَا يَعَالِين بُولِشُ وَيَغُرُونِ عَلِي ان بولس ورما كا قالالهم علايد الريسي والأان تقال كلة الله ولكن بن اعل الرته فعويها عنكا وويتم

اليُدانشِّلْتُ كَلَةَ الْحَلَّمِيُّ لَانَ السَّكَادِ بُونَصُّلُمِ وَوَسَّنَا مَن لريغ فؤابهذا ثلافول الأنبئا الذى يُتَراعِ فَالسَّبَ مَقِضُوا عَلَيْه ومَوا جنع المكتورات وحسث لريحروا عليه عُلَهُ وَلَا وَاحْدَهُ لِلرَحْ شَالُوا بِلاَطْنُولُ مِيْسَلَهُ مَلِيا الْكُوَّا كُلْ يُعِوْمُ لِمِنْ فُومِ لَمْتُونُ فَا أَوْلُومُ فَا عَلَى لَمُنْهُ مُعَلِيدًا مُلْكُ مُنْهُمُ وَجَعَلْون فِي الْفَرِيرُولَ الله اتَامَهُ مِن الْأَمُولَ وَطَهَمَ اتًا مَّا كُنْنِ عُلَانِ صَعَدُوامِعَهُ مِن الجليل الي يُروَيِثُ لِيرُ وُهُوكِاءِ هُمُ اللَّان شَهُود لهُ عُندا لَتُعَجُّ وَيَنُ نَيُنتُ مَ كُمْ بالموعد الذي كان لأباسًا فان هذا قدا تمه الله لأبنايهم اداقام لذا ينوع + كاموملتى في المزمور الناف اسلى وانا المغ ولدنان لاق اشافامدس الكوات كالميود وو الفيًّا يعاين الفسّاد + كا قال في امتكم نعدد اور الفادم وَفِي مُوفِعُ إخْرِيقُولُ اللَّهُ أَرْمَرُكُ صَنَيَّاكُ مِنْ النَّسَّادُ فاتنا داؤد فائد خدم مشتق الله في جيله وتوفي فضع عند أباية وزاى الفتاء وفاتنا هذا الذي اقامة الله فَأَنَّهُ لِمِيْرًا لِفَيَّا وَ لِمُ يَكُونَ هُمُلِمِعُمُ وَفَأَعُنَّهُ ﴿ انَّهِمَا

على الديهما وفافترق عم المدينة معض كان مع الهود مفض توالر ولين فلما صارها ونسقع من اللهم مواليهور ورؤينا يمر ليشتوها ويرعوها والهاا ديظرا دلك المتحك الى قرى لوقائيد لسّط ودرد وكالاعليم وكائابيت كالنفكاك الغضل التلاثؤن وكان يك لتشطع كضكضعيف الزحلين وكان مقعدا من يكلن المنه ومُندَ فَط الريدَ فِأَنَّ هِمَاذًا مَعُ بُولِسَ وَعُوسَكُمْ فَالْمَعُتُ بعِلِنَ وَمَلِي أَنَّ لِهُ أَمَا نَهُ لِيَحَلَّمُ مُعَالَى لَهُ بِصُوحَ عَالَ لل اتول الم الرب ينوع المنيح تم على صليك تتويا عينيد وتب وسنئ فنظرت الخاعد ماصنع بولش مِنْعَوَا اصواتِم المعْمَمُ وَقَالُوا أَنَّ الْالْهُدَ مُسْجَبُّهُولًا بالنا تر و نوا السام وكانوا يتخارُنا كا نفيق ويولس من لانه موالدي ببدا بالكلة وامّاكا من رَوْسَل لذكان تَدام المدينة الى بنيران ميتعان الى الجاد اللي زلاما والادان يديح توالجاعات فاغم الرؤولان بعلي

233

230

على نوسُكر الكر للانتُمَا عَاوُن حَيَاةَ اللَّهُ فَهُورُ الرَّحِع الى اللام الأن مُصَدي اوصًا نا النب كاهوم كمن أب غُدوَصَعَتَبُكُ نُورٌ اللَّامُ لَنَوْنِ فِلْكِيا وَهَيَ افَا فِي لِلْأَنْ مِسْتُع الأم وفرخوا وجعلوا يتبتحون الله فامن الأن اعتروا للحياة النَّاهُ وانتَشَرَتُ كُلَّدًا شَيْ الْكُورِ يُلْهَا \* فَامَّا الْيُهُودِ بجعلوا يخضون النشوه المتعتدات والحشيات الشكل ورؤيتَنَا المِدْمِينُهُ فَاقَامُوا اصْطَهَادًا عَلَى مِلْتُنْ وَبَرْنَا بُأَ \* واخ موقار ف والمانف اعداد الحراق على وكاالي لوقانيكه امّا التليدك ذكائا عشلتين شب الزج فين روح القديم المعصل لتاتع والعشرين ويارقا نيدايضا فعلامكذي دخلا اليجع البود ونكلا هكذي متي أنه ابن جاعد كثير من الهود والوانين وفاملا ليودالن لريونوانقنعون فاغرا النعوية يناول الي الأخوق فكنا مُناك ريانًا طويلا يتكلان ويخبران النب ومؤكان شهدع في الوئدة ويعط لايات النالون

تَبْتَيْنَ وَصَارًا با صُوام كُندُهُ وَطَلْمًا اللَّهُ الْمُرابِد أمنوا ولئا كازا سيدتيا تحااال سليفة ويحكا مُجْهُ كُلِمُ اللهُ وَرُولًا لَى انظالية مِن مَنا ك اقبلااليانطالية من حيث كانا اقلعال العَل الذي الملاه بنعمة الله و فل قدّم المعتم الله السيعة كلها وحفلا تتصان عليهم كالحصنع الله النها والله فرفر للام مال الأيان واقات مُنَا حِنْعِ التَّلْمُنِيدُ رَبِانًا لَيْنِكُ فَأَنَّ الْمَاسِكَ ! مُلِوا مِن الهُوَدِيَّةُ وَعُلَوْا الْأَحْوَ وَلِيلُ الْمُراذِلِ تحتلتن من منه الموس وعي اليس القدرون ان يُلْهُ وُ وَصَارِجُ شُلِيرُونَ مَوْمُ وَمُدُلِولِينَ ولدرا بالمعهم وتوا فرواان يقعدوا بولت ويرابا والناشاعكما الى المفيل والتشوس لين بروشلين بن اعلى في المنازعة والنم الاستحارين الجاعد بانفا بغينيتنه فالشاش وصارفا خوفهم بعوة الام وكان رح عظيم لكال

למנונ

وَرُبًّا مَا حَرَّفًا نِيا بَهُا وَوُنِّهُ اللَّهِ الْمُعَامِدِيمَ الدِّينَ وَكُونُ ايهاالركالها وانفنعون عن الانتضعفا مللوات عَنْ سَعْرُ لِلرَّهِ مَعُولُ مِن هُذَا الْمَاطِلِ لِي اللهُ الذِي حلق التوات فالأع والمحارو وتي فيما الذي ترك الام كُلِهُمْ فِي الْأَجْمَالِ المَاصِيَةُ أَنْ سِنَكُوا فِي طَرْقَهُمْ والرير وانته بغير فهود إديع طيه المطور الشماع وكاديرو لهنم المارفي ارقاتها وكان فلابطونهم عُلَا وَيَعِيمًا ﴿ وَمِمَاهِ مَا يَعُولُانِ هُذَا الْجَاعُهُ ان لا تد ي لفا وسمًا هَا هُنَا لَكَ عِلَا نَ إِدِ أَن يَهُوُدُ إِن الطاكية وافقانية واختدوا قلب اعات عليها واله رعوا بولس مقروه الى خارج المديئة وطنول انه تدمات وفيمااحتوطة التلاسد فأمود خلومه الى لدنيده والفد صبح مريا بالدرية وسنراني الديدة والدالديث وبصَمَا الى لينظرُ الوَّعَانِيمُ وَانطاكِيهُ فِيدُوان نَعُوْمَتُ النالميد ويطلبان المهم ال ينبتؤا في الأيان والله محرن لتعييبغيانا أنشطان مكفت الله ظانما صنعالهم

الأولئيس الحاب والنلغول في شدستلاها اعابعَت عُفالا إِيهَا الْاحْوَا مَعْوَا اللهِ الله الله قَدِيمًا الدياعُد مِن الاسمُ سَعَّبا الاسمُ وُهُذا يُوافِق كلا الانبئيام كاهوكلتك تاس بعد فعاار بعرفاني حَيِّهُ وَاوْدِ النَّيْ فَعُطِتْ وَمَاهُنَعُ مِنْهَا اجْدَدُهُ وَالْعُدُ حَتَى يُطلَبُ بِمَيَّةِ النَّا مِل إِنْ وَكُلَّ الأُمُ الذَّ عَلَيْنِي عَلْمُهُ مُعْول لد الصَّابِع لهُذاكلهُ مُعْوَقًا للرَّجْبِ الدم ون احل كا الما معلى المستع على لدن معطفوا الماشين الام ولكن رسل البهمان يتماعدوا مِن دَيْعِهُ الأصْمَاعُ وَالْمِنَا وَالْحَاوَقِ النَّاحِ النَّاحِيْنِ فِنَ الْحِيا لَالْالْ كَانَالُهُ فِي الْمُدِينُ وَمِنْ الْمُرْتِينَ وَمِنْ الْمُرْتِينِ CI الخاعاد إد يوريد في كل يَبت و عَينينيا إلى السِّل والعشوش وكالجاعة البختار وامنه كالالسعاف بهم اللي تطاكيد مع فولس ويُزيّا رًا + فاحدًا فوا يفؤو أ والذي وعارتهان وعيلا وطلامة

الكخف ملتا مُدَّمُوا الى يُروُشُلِيمَ فِبْ لُوَاسِ الكنيسَ وَالرَسُلُ وَالْفَنُونَ ثَاخِرُوهِ مِصَالَى صَنَعَ الله الْهُمْ 4 مقام إناس الصاغوي العرسيس كانوا المواقفالوا انَّهُ يَسْغَى ان تَعْتَتُمُوا وَمَا مُرِهِمُ ان تَعْمَطُوا مَامُوسِ مَوْيَ \* ثُمَّ أَنْ أَلْرُسُلُ وَالْفَتُوسِ اجْمَعُوا لِينْظُرُوا فِي هَذَا الْأَمْرُ مَلَّنا كَانت حَصْوَمُه كُنين قام بطرس وقال لهُمُ ايتَهَا الرَّحَالَ الْآحَقُ انتُمْ تَعُمُونُ انْدُ بِنَ الْآيَامِ اللاول المانعك سمنكرن فقان سفع الام كله الكغشل فيؤمنوا والشفا لمالقلوب شهدلهم اج اعطاه روخ الغدس كمثلثا وليغق بينشا وبيشهر والأيان طهر فلونهم والأن لما دا جُرُون الله ٥ لتضعوا نيراعلى قال لتادمند النك لاعن والاافا اشتطعناان غله ولكن سعدال ينوع المنة تنفنان تخلف شلاؤليك وتكتف حيسدا لجاءات وكانوالتيمعون برئا بالعولش عذنان مامنعاسه بن الالا در العاعد الام على يسما العصل

الاركنيس الى الرسِّل بَعِرَجُ لِعَ فَامِّا سُمَلًا إِنَّ ادْ يَعَيُّهُ مُلَاكً فامّا بولس وبُرِيًا كِا فَاقَامَا فِي انطاكَيْهُ وَكَاكَا T, يعلان ويكثران بكاة الشئ اخين كذيرن لفصل النافى والثلثوب عن بعداتا مقليلة قال وليستن C18 لدُنا مَا مُرجَعُ وَمَعَمَعُ والأَحْوَقِ فِي الدِّن الدِّن سُرِّيا فِهُم بكلة الشكنة في الما بُونًا كان مُزيدان يا خدمت بِوَعَنَا الذِي وَ عِي رَفِقَ وَالْمَا مُولِقَى اللهِ وَيُرِيلُ مُا الْمُنْ معَهُا الاندُكانَ تَرَكُهُا وَهَا فَي بِعَلْمَدُ وَدَهُ عُلِرًا تَ معها اليالغ إضار سينها مغاضبة متى فترقا من de بعضها بعض فامّا بُرَّا بَا فَاخْدِمَعُهُ مُرْفَسُ فَاقْلُعُلَّ الى تبرس والما بولس فاحتار شيلا مضرع وتوافقتودي 4 بن الأهن سعد الله وعمل بطوف والمسام وقيلينة يأويغذوالكنات فيكلغ ذريه والشطرة وكان هذا كالدامة طيمانا وش أب المراه يهووت مؤمَّنَهُ وكان ابن يؤلَّانِكُ وكان شَهِوَّدُ الدِّمِنْ إِلَيْ

وكتنبؤا باليديم مفاس الرسل فالعنوشل إالاحوالين النطاكية وتبتليقيكا ذالشام الاهوالذن من الالم وج الرانا فعضعناان ومامنا فدعت وابكلم يقرمون مَعُوسُكُمْ وَقَالُواان تَكُونُوا تَخْتَنَمُونُ وَانْ يَعَمَنُطُوا النَّامِينَ الذن ين لرنا مُرفِرُ بعدُ لائنا واحتعنا عنما واحترب رَجُلُنِ مِسُلْفُا الِيُكُمْ مُ حَبِيْنَا مِلْنُ وَيُزَا بَا اللهَ الْسَلْوُا مغوشهم عنائم رتنا ينوج المتح فارضلنا يهؤد ارضيلة وفاعنوا الرداك التول وقد تترروخ الغدس وضررنا عن ايشًا اللانفع علي لا تُعَلَّم الدَّم ن هذا لا بعدة المتنباعدوابن المفرول لخنوز فالزاوديقة الازاب فاذاانتم مفنطتم نغويتهم من هذا بنها تضعون كوثوا معافيفة وممن إرشلوا ولواالانطاكية وعموا الجنع نئاؤلوهم لريسالة ملتا تروها وجؤا والمايهود الضيلا فَانْهَا كَانَا اللَّهُ وَيُلَّمُ لِنَدْعَزَيْا الْاَحْدُهُ وَيُعْدُدُاهُمْ ﴿ فمكفأ فناك وكأنا فارت لؤابت لامن وبنال الأهن

الارلنيس وويمدينة تؤلزنياه فكنشاني تإك المديند أتياما معلومة النصل لناك والنلؤك غرجنائع الشت الخاج 700 الله لمذينه على الحلي لنهدين اعلى الله تم كان بريكا c.Ju المِصَّلِي مَنَا عَلَيْنَا مَعَلَنَا نَكُمُ النَّسُومُ اللَّانَكُ مُجَمَعات مُناك فان امراه وامن بياعد الأرجوان كانت متعيَّده وكان المرها لوديا بن تا وطيللنبدّ يقول م اصطبعت م فاهليتها وكات تطلب الينا فايلة الدكنة والقان بالمنينة العويث بالرج متعالوا إزلوا ي مَعَرَ فِي رَحْت عَلَيْ النَّهُ ال المصلالالع والثلثوب وكان سيفانك فنطلعون اليالصَّلاة التَّمَعُ مُلِمًا عَارِيهُ كَاهُ بِعَا يُوحِ التَّعُونِ وَالْمَالُولُ مِنْ مُلْ اللَّهِ وَالْحَ لَمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ م كان تفقهم فكات نفي في الرواني وفي الرك

الين مِن لتسكل وقوزيد فان بوليس احتيان يلحقد حسك وخدح معة فاخذه وحتمدة من إحلايه وداليف كانوافي اله الأهكية لانم كانوا يعلون فأباه يوناني ونيما كأسا يطففا دفي المذف كائا يامرانه بالامؤر الخامريه الرسلف لتسوس لين بمعضليم فالكنايش كات متشدد باللامان وتزدا ديدا لفرد خلائع وعاا الماؤردي فاضغلاطها فنعما رفح التدرك يتكاعلها شف انيا فلأانيا والخيشيا ايتراان سطلفا الالبانانية مَلْ يَرَكُهُ الوَحْ يَنُوجُ الْمَاجُازُانِ مُعِينَا الْزُلِالْفَاوَادَا وارك بولس رك ما قدوى في الله الما عالما يطلل ليد وبينول للامخزالي ماقعة ونياؤا عيسا الماازي لات الرويا الوتتك الوزنا ال يحريح إلى ما فدور بدوية الإت الله وعانالنب رهم وسرياب طولين والتنعيا ال سُامُوسُ الله المناكي المِعُ الثاني صرنا الي الوايس المدينة ون هذا كالي فيلدند والتي في كان الدونية

الاركتيش كارح

70

(#)

وَيُ نَصُفُ اللِّيلَ كَانَ بِوَلِينٌ وَيَسُلِا بِصَلْيَا وَوَيَبْتُكَا لَكُنَّهُ وكا والمحاوسون يتمعونها محدث بعَنْد زُلزُلدُ عَظِمَةً حُقِّى زَعزَعَتُ إِسَّا تَا تَا الْحَنِينُ وَانفَتَكُ الْأَبُواتِ كلها والحلت واقاتم اعكن والااعتيقظ خابط الغن وابع لِوَا لِلهُ بَرْمَعَتَهُ مَا لَيْنِهُ وَارَادُ ان يقَدَلْ نَعْدُ وَلَانَهُ كَانَ نَطِنَ إِنَّ الْأَسْرَى فَدَعَرُهُ إِنَّ الْمُسْرَى فَدَعَرُهُ إِنَّ فذاداه بؤلين بطوت عالاؤقال لانقنتع بننتك شَيًّا رُوتًا الاناكلنا مَا مُنَا عَنْ \* فَانَا رَايُ مَصَمَاحًا \* وبهض ودخل فويرتفك فوقع على افدام مولس وغيلاه وَاحْرَجُهُمُ الْمُحَارِجُ وَطَعَقَ نِفِول لَهُمَا يَا تُعِدى مَا وَ ا بسغيله فأعلك حيا فاما فافعالاله استرك بنؤج الميم تحياات والمليئك وكلاه وعبع المل بَيِتُهُ بِكُلِهُ الرِّئِ وَنِي لَكِ السَّاعُهُ تَالَهُ الرُّعُ فَكَ السَّاعُهُ الرُّحُ فَكَ السَّاع مِن جَلَدٌ عَافِينَ خَاعِمَهُ أَصَطَبِعَ هُوَ وَا هُلِينَتُهُ كُلُّهُمُّ ي والمله المامعية الماسية ووضع لفا مايرة وكان

وكأنت تصيّر والمد هوكاء المتورم عبيدالله العلي وهم يشترفنكر بكطيق الحياة نفيعك حكني التكائرا كشيرة نعرد بوليس وقال لذلك الفط اناائرل المهيود مَن المتيمون عَدْرُح سَهَا وَفِي الْكِ الشَّاعَة خَرَع لَم اللَّهُ اللَّهُ مؤالنها اله قد عرج مهارجا تجارته اغدوا بولس وشيلة غديرها وحاواتها إلى المتوق معتنوها الى ايحاك لشرط والى رئيسًا المدينة وحفافا بعولون هُذَانُ الْاشَانَا نَ يُرْجِعُ الْمِدَنِينَا وَلَا ثَمَّا يَهُودُ يَاكُ وساديا فالمنابعا واليركون لنابقبولها وكالعل ولى بها الأناكن روم فاجتمع عليها مع لندوان الحاب الخُرُط عَينيْدِ شَعْوَانِياً بَهُ أَوْامُرُوا انْ يَلِدُوهُا مِلْمَا جُلد وُهَا خِلدًا كُنيُّ ا تُدونُوهَا فِي الْخِنُ وَاوْمِوَا خَالِثُ الخنان يحتفظ بما يخرزه فاتا هومانا فيالهاب الوصيُّة ادْخُلُهُ عُبُنُّهُما في بيت لَجُول لدَّا خِلْ وَاوْلَق الجلفاني المقطره النصك الخاش والشكوك

الأركنس منهم أتوام ومتحنوا تولس وشيلا وكندون النواين البَّنَ كَانُوا عَتْوَ نِ اللهُ وَيَنُومُ الضَّامَعُ وَنَاتِ لِيَسْتُ بَعَلَا لِهِ وَإِنَّ اللَّهُ وَهِيَّدُوهِا وَجَعُوالْهُمُ إِنَّا تُسَاالُوارَّا مِن السَّوَاق المدينة وحِمَاوًا فوقعوًا عَنْوَكَ يَاسُونُ فَكَانُوا يَرِيْدِوُنِ أَن يَحْرِهُونَا ويَشَالُونَا إِلَى الْحِيمُ وَلِمَا لِرَجِدُونَا هُنَاكَ يَحْبُوا ايَاتُون وَالْاهِي الْبُنَ كَانُوا هُنَاكَ مِهَا مُلَا به إلى رؤستَ الدِّينَةُ إذِ كَانُوا يَصَيْحُونِ إِنْ هُوكِرُ هُمَّ الدِّن المُلفَول اللان كُلهَا وُمَامٌ قُدَحًا وَالْي هَا هُنَا انصًا ومستفهما باسون هدال وهوي كلهم معاويون الوصايكا عَيْمَةُ رَا دِينُولُون أَنْ يَنُوعُ النَاهِ فِي مَاللَّهِ فَا زَعْمُوا النَّعَتْ وَرُوسَنَا المدِّينَهُ لِمَا تَمَعُوا هُذِهِ الْإِقَادِلُ فاخدوا كفلابن الاسؤن من الاهوء الشا وعند دلك اطلعوم وان الاهومن شاعمم مفوا بولس وتيلاني الكالله الوندسة كلك الما مسارا اليتم جُعَلا يَدْخلان الي كَفَاتِ للبِهُودُ و ذ لَكُ إِنْ اوليك

ييج عدلهووا عليته ايادات المعدل لشادم فالتلنون فلااتنف والفرخ مضامحاك لشرط الحلاين كي يقولوا لفظت النحن اطلق هَدَن الرَّجلين مناعَم عَظِم النَّحِين دُخل محكي هَنِ الكلهُ البُولِينُ ان المُعَالِ لسُرَطَ قِد بُعَنُوا أَن تُطلَبُ " فاخ كاللان والطلقا بفلاع قال له بملن بلاد تعلدونا تَجاه العَالِمُ للهُ وَعَن تَعَمّ رَوْمٌ وَوَدَوْرًا فِي الْحَقّ وَالْأَن نِعْرُونًا حنيا كالبرام انون بعيون خرونا فاسطلف الجلاؤن وأخبروا اعالي لنرط بغذا الكلم الدي قيدل لَهُمُ مِنَّا تَمْعُوا لِهُمَا بِعِيمًا نَ خَانُوا فَانْبِلُوا الْهُمَا وْطَلَبُواْ الْ يَغْرُجُاوِيَعَوْ لَاعْنِ المَرْسُدُ فَلَّا خُرُجًا مِنِ الْغُينِ دُخَلَا الى معل لوديا فسطرا كنا كالي اللاحق وعرام وعجا وعدا الم معنيغوليس وانولونها المدنيتين فضارا المتنالوسي حيث كانت لنيت المهورة ورضل وان كان معمادًا النه مكلهمن الكنك للانه عبية وادكان ينت ويبني التاليع تدكان مزمعابان بالزوان بنبغث بين الاموات وهويئوي المنع هذا الذي ابشر لربع فابن

الاركنس انشًا الرَّنِ مِن مَعَلِيمِ المَيْمَوْرُوسٌ وَاحْرُفُ كَانُوا يَعُوف

الالعافلة

000

علس لعلاسه

63

الروافيت كانوا يحاد لوثه مكان انشان فانشان مبهم تعوله اليفوى هذالغاظ الكلام واخرون كالواليفولون الله ينتشرنا بالهه غربا ولانه كان منادي لهربيتوى وتياميُّه فاحدث معاوابه الديئة المصاالديُّه عَي ارَيون فَاغُون أو يَتُولُون لَهُ المَدران مَعَلم هُ ال المتعليل لحدّيد الذي سَادى به فانك عَد مزرع ي متَّا بْغَنَا كَاتْ عُرَائِعٍ وْكِنْ حَبِّ انْ مْعَالِمُ الْحُتُّ فامَّا اللَّامَا تَسْعُون وَالنَّهَا الدِّن الدُّن الوَّاعَ يَعُون الْ هُنَا اللَّهِ وَا يَعْنُون شِي حِنْ اللَّالَ يَعْوُلُوا ويتَعْمُوا شيًا بدُيعًا \* فلما وتُف بولنن في إربون فاغفي قال كاليها الركال الأنكافيوت الاركم تفاصلون عُبَادَةِ التَّيَاطِينِ فِي جَنِع الإحرالُ وَوَدَكُنَّ فِيمَا الْ اطؤف فابض مناشكار وصد مديحًا عليد مكترب

الأله المكنوك منطك الذي لنتئم تعرفونك تعيدون

المهؤد الين كانواهما كأكانوا اشرف متشاب اوليك الين كافؤاني تسكا لوبيقي وكانوا يتمعون الكلدكل يعظمنها سنرور ادكانوا يترون س الكئت أن هذه الاموره كذك ف وكنيرة ن بهم المنواوكذلك بن اليونا نين ابضا وياك التعرون وستأء معروفات فلماغلم اوليك الهؤد الدت مِنْ تَتَالُونِيْعَ أَنْ كُلَّمَ اللَّهُ قَدْنَا دُي بِهَا بُولِينَ عَدِّيثُ حُلَثُ تَنْفُوا إِلَى هُنَاكُ وَلِرِيهِ وَإِعْنَا رَعًا فِي السَّعَبُ واللاقه فأما بولتع صفه الاخو يعدران العروا فام في ملك المدينه شيه لا وطفأ أؤين حامًا اوليك لين حج وأ بولن فعَدْتُواعِدُ الضريبَة اتناسُ ولاعتِوا مُنعَدُ قبناؤامنه كنائبا الب شيالا وطيمانا وسان يتطلقا اليه يه عامله المصل كابع والثلثون فامًا بولسفاد كان مُقِيمًا في اتمًا من كان يغتم في روحه اوكان يرك المديث كُلُّهَا مُلَقُ اصْنَامًا وكان بِحَاظِ لِيهُودِ فِي الْجَعْ الَّذِن هُبُمُ خَابِعَوْن مِن اللَّهُ وَالسَّوتُهُ وَالْمِنْ لَيَنْعُونَ كُلِّ فِعُ وَالنَّاكَ مَنْهُ

اتِّياه مِن بَيْنِ الْأَمُواتِ فَالْمَا عَمُوا مِالْقِيَامُدُمْنَ بَعْنِ الاسواف كان بعضهم سيَّمَهُ ويون وبعضم كانوا يعولون انًا يُونِ نَتُمَ مِنَكَ عَلَيْهِ فِي حَيِّنَا الْخُرُوهُ لَانُ صُكَرِحٍ بولس بَينَهُم فَ وَانَا سَمِهُمُ لَرَمُوهُ وَالمِنْوَا وَكَانَ احْدَهُمُ ديُونُونِيَوَيِّنِ مِن قَضَاهَ ارْبُونِينَ فَاغْوِينَ وَامْراهُ كَانَا بَهُمَا دَامًا ريِسَ وَاخْرُون عَمُما الْمُصَلِّلَنَا مِن وَالثَّلْمُوك فاتًا خَرَح بُولِتُن وَاتَنَا سَجَاءِ الى تَوُرِينيوسٌ فالغي أَهْنَا كَرِجُلا يُهُوَدُنَّا كَانَ الْمُدَّالِمُونَى كَانَ مِنَ بِاللَّمِ مؤنؤطؤن وفيداك الوقت كان قدم فانطاكيده وفريقة عَلا مُراتَهُ لان افلوديونين فَيصَ كان امران عرج يتنع المهود الين بروميد فدنا مهما ولانه كات الملضنا عَهَا وَرُرلَعَندُهَا وكان يعل عَها مُحالاً صْنَاعَتُها فِي مَنِي وَكَانَ مُلِكُمْ مِنَكُمْ فِي الْجُعْ فِي كُلْ مَبْتُ وكان يقنع المنود واليؤيا يتن ولما افكم من ما مدونيا سُيلًا وَطِيمًا مُا وَمِنْ كَان بُولِن صُيِّعًا فِي الكلام لات

بهَذا انَامَتُ رِكُولاتُ الْآله الذي َحلق لعًا لموكَلَّا فِيهُ وَهِيَ ت التماوًا للاف في هيا كل صَنعة اللايدي ليس عل الأ تحدَمَهُ الدِّرِيِّ الشَّرُّولِيَّرِيَّ الْمَالَةُ مُن عَلَى اعطا كالنسّان الحياه والنفين في ادم واجد حاق يعيال النان ليكونوا يشلنوك على عجد الاص كلها ومتيز اللارمند باش وصنع خدود شكل لناس ليكونوا يطلبون ا نعته ويعصون عندون خلامته عدونة الانداس بعيدا عَنْ للحديثًا ودالت نابدين احيًا متركون موجود وت كَانَ انَا سُّاحُكَا عَنْدُرُوا لَوْا انْ مُنْدَحِسْنَا ۚ فَاذَاكَنَّا قومًا حسنه أمن الله فلابخ لنا أن يُطن أن الره بالالفقيد اوالعَيْعَ المنعُونيك يحيدله الانسان ومعرفيته تشبه اللاهق الن الله قَدارُ الرائِينَ وَالصَلَالَةِ وَفِيهُذَا الزُمَادَ يُعْجِيعِ النَاتُولِ بِيَعَجُكُلُ انسًا فَ فِي كُلُ مُضَعَّمِنَ اجْلُ نَهُ فَدا مَامُ التؤولذي موفيد مرمع بأن يدين الاصكلها بالعدل على يُدِيُّ الرَّحِلُ لِذِي أَفَرَنُ وَرُو كُلِّكَ أَنَّا فِي أَيَا رَوْ بَأَقَامُتُهُ

اللامراشيس عَلَيْ يَرِي او دَعل او تَرْبِعُ كنتم سَعُون اليها اليهود بالواحن كنت إنسلة وآناهي دعاوى على كما أوعن النم اوعلى توراتا وفائم اعلم عالينك الأي لشت هوي ان اكون قافيه بن اللورفط ومُ عَن كُرْسَعُهُ مَنَّ اللهُ وَاللَّهُ مِنْهُ مَا اللَّهُ مِنْهُ مِنْهُ وصبطوا عتنه توسنا سننز الجاعة وطفتو يض بويدة قدام الكرنث وعالمون كان سَعَا فِل عَن لَكْ والمنامك بولس مَناكانيامًا كثين وَدَى اللهون مبتلام وسًا رئي العراس طلق لي الشام وقدم معه فريت على والمؤسِّ الشاعلي رَاسَهُ في قائل اوسَّ المنتفكان تدندرس فالتهوالالانتشاع مدعل ولترال الجنزومك بكم اليهؤد محفافا مطلبون الية ان ليث عندم الم يُرد وقال النيفي الم ابدائعل العيد لمقبل في مُرون في المنافق الله الله 673 فَا نَا زَاجِعِ البِهِ \* وَإِمَّا اللَّهِ مِن وَرَبَّتَ عَلَا وَالْمُ عَلَيْهُما بى انتفوت ويسًا معوني الحدويا رآلي ويتاريك

اليهود كانؤا بتا نهوند ويغترون اذكاد يناشدها ت سنوح هِوُالمَّتِيمُ مِنْفُصِينًا بِهُ وَمَا لَلْهُمُ الْمَا مِنَ الْأَنْ مَرِيُّ وَرُمَا وَكُر على وسنكم ف الشاعد فانى منطلق لى لنعوث وصرح مِن وَمُنَاك وَدَ عَلَيْدُل حِل المَّهُ طَعُومِ الذي كان متُعَيِّنَا لِللهُ وَكَانَ بَيِتَهُ مُتَصَلَّا بِالْكَنْيِسَّةُ وَأَنْ وَبِيْقِونِ عظم النستذارن الج مؤولة ليند بالمعقف وكنتزؤن فوريتا نبؤن كالزاميتمعون ويؤمون الن من وَنَعِطَبْعُونَ \* فَقَالَ الرَّبِي الرِّرُ الوُلِمُ لِانْفَا النكام والتنكفان معك ولن يدرا عدعلى داح وشعب كنيرلي في هنب المدينة فاقام سنة فضية المهر فِيْغُورِيسُونِن وكان يَعْلَمُ وكلدالله المصل لنا سع والثلثون وادكاه عاليون فاعا خايد حاص اجتع اليهودمعاعلى ولتن وجاؤا بدامام المنبغ وقالواان هنا يعلم الناس الكونوا يعتدون الشفاؤاب التوكاة غَيْنَا رُادُ بُولِسُ لَ يَعْمَ فَاهُ قَالَ عَالَمُونَ لَلِيمُودُ لُوكُنَمُ

مِنَا إِلَى التَلامِيْدِ الْأَنْ وَعِدْ مَنَاكَ مُلْ قَبْلَتُمْ رُوحَ الْعُدُنَ مُندامِنهُمْ إِجَا بِعُ وَفَا لِوَالِهُ وَكَانَ رَوْحَ الْتُدَمِّ مُتَفَوِّ مُعَمَنا وَاللَّهُمُ وَعَادُ الصَّبَعْمَ وَالرَّا بِصَبْعَتُ يؤكنا قال لهم ولش يعمنا صبغ التعث صبعة التَّورُهُ ادكان يَعْلَ أَن يُؤْمِنُ اللَّهُ مِن الدِّي عَن الدِّي هوينوج المنط فائا متعواهدا اصطبغوا بالشم ومنابعوا لمتع فضع بولش عليه اليدفا قبلا رؤخ القُدس عَلَيْهُم فَ عَطَعْمُ وَعَطَعْمُ وَالنَّطِعَوْنِ السَّانِ لتَان وَسِنَبُون وكان جَيْع القوراني عَثْررُ مُلا مُ إِنْ بُولِتُن دَهُلُ لَكُنيتُ هُ وَكَان بَيْكُمْ عُلَانِيهُ ثَلَاثة الشِهَدُوكان بِتِنْعُ الرئالدة اشه وكان أنا تعهم سِعَسبون ويُارِدُن وَسِنَمَوْن طَيقا شَامَتُ محفل الأم عند أك ساعد ولنحنه وتيالتاكميد مهم وكالكرائع عَاطِهم في مكني رَجُل بِعُالَ الْمُطْوَانِينَ وكانت مَنِهِ مِن مُنسَمَع مَن مُعَى مُع مَلَمُ الرَّ حِنع السُكان بي النياب الهودوالامين وكان الشجري علي ري بُولِسْ فِي البلاد العَالِية والتَبلل انسُوسٌ فَطَعْق

طَرَيْ وَصَعْد وجُلم عَلِي الْمِلْ لِبَيْعَدُ ثُمَّ انْطَاقِ لِي نَطَاكِيهُ مَلْنَا مك مُنادًا يَامًا معَ لوَمُدُ هُرَج وَال أَوْلا فَارْك في بلاد و وغيه و غالاطيا ا ذكان ينت عنا اللايد + وَإِنْ رَجِلًا يِهُودُيًّا اتَّمَهُ امْلُؤا وْكَانُ حَسَّهُ مِن الْأَعْلَارِةُ وكان اديبًا في الكلام وبصيرًا بالكتبُ صارال افتُوسٌ وَهُوكًا فَيَتَلِدُ لَطُرِينَ لَرَ فِي وَكَافَ بِرَاحَ الرَّحْ وَيَتَكُمُ المق ويعُلمُ عن المورينُوعُ اداريكُ يعُ ف شكا الأ مُبْعَد يرضُ البَداسِكُم جُمَّا فِ الْحَدَالُ مِنَا مَعَدُ اقلؤس ووبيتغلاخااء بدالي مفركفا فارشداه اليطات الخيبالكال وكنااحتان بيطلقالي اخايئا مرخ بد الاهوة وكتبؤال التلاميدان يتبائ فلانضانف جيع المؤمنن بالنعَدُكندًا وزلك انه كان بحازل اليهود امام الحور حلالمنبعا وكانسين لهزين الكناكي تهم بنور المفالميع وادكان اللواني توريتيوس كان الأوكنش

مَا كَا قِرْايْعِلُونُ مِنْجُ مِ كُنْدُونِ جَعُوامِمَا عُنِهُ وَحَافًا بها وَاجْ وَوْهَا وَدُامِ خَلَاهُ وَحِسَّا وَالنَّا مَهُ أَنَّا رَفَعَتْ بن الزرق حسن الف درهم وهنك ري تعق عظيمه كالدا عاد الله يعيون والطائط المرت كالم اللامور نوك توليق في من أن بحول في كل ما قدوت ا واخابيكا ويكلف اليبيت المقدين وقال الجاذا مضت ال هُنَا ح بيسَع كان ارق رؤميد مُعْجَد السَّانين اولِيك اليِّن كَا وَالْحَسُورَد الِّي مَّا وَدُونِهَا وَهَا طَهُمَا مُا أَوْتِي وَارْشَطُونِينَ وَإِمَّا صَعِي فاقامي اشكارمانا الفصل فحادي فاللايع وَانَهُ كَانَ فِي وَلِكِ الزَمَانَ شَعَتَ كُنْفِي عَلِي طُولَا الزَمَانَ شَعَتَ كُنْفِرَ عَلِي طُولَا الزَمَان مُنَاكَ رُولُ كُا يَعْ فَضُد اللَّهُ ذَيْ طَايِعُ ثِنْ كَانَ يُعْلَالُهُمُا مِ فضه الاطاميش وكان يرتح امل ساعته رعاعطماه وان مدا احضل لمهنته كلهم والين بعلون معهد وقال لفئم اليها الرجال الترتغلون الأنجارت كلها المامي فذالغل فانتم الضاته عون وسُعرف

بُولِسُ جُرامِ كِنَامُ وَلِمَعْ مِن دَلِكَ أَنَّ النَّيَالَ لِمُعَلَّى مِن دَلِكَ أَنَّ النَّيَالَ لِمُعَلَّى عَامُ وَصُرُقَ كَا وَأَ الوَن بُهُ وَيصَعُونهم عَلَى الرَّحْي مَكَ الْتُ الارام تفارمه والشياطير الفي الأوايخ مون وات اناسًا يَهُودًا كَا نُوايَطُونُونَ وَيَعْمُونَ عَلَى لَشَمَا طَيْنَ مُورُان يَعْمِوا باللهُ رَبُّنَا بِنُوعِ المنيَحْ عَلَى الَّيْنِ كَا نَتِ بهُم ارُواج نعسَّدُ اذكا نُؤامِنُولُون عَن مستحللوكرما سَم رِّينَا يَبْوِجِ المَيْحِ الذي يَبْتُ رَبِّ بُولِنَ مِنْعَانُونَ ۗ وَكَاسَا سُبِعَة بني ارْجُل بهؤدى عَظِمُ الكهندائمة عَالًا البن كانوا يععلون هذا فاجاب دلك المعطال لجنين وقال لهم الماينوي ماني بدعارة والمامولسفائا مد عَالْرُواتِنَا اللَّهُ فِن النَّمْ مُونِبُ عَلَيْهُمُ وَلَكَ الْمُعْلَ الدِّكُانَ بوالوح المنبث معوي عليهم فاقائهم مهربواب ولك البيت معلوين متدوفين وبان دلك لجيم اليهود والغوانين الشاكن في انتوس فوقع الرعب عليه المعينة وكاندائم رتئا يثوة المينويني وكلففات الذِّن المتوافكانوا يَاتُون وَعَدنون بدينهم و كانوا يعترفون

COD

7

الأبركتيش

كَنْ يُونُ نَهِمُ مَلَم يَكُونُوا بِدَرُونَ لِمَا وَالْحَقَعُوا وَأَنْ شَعَب اليهودالين كانوا مَنَاك المَامُوانِمُ تَصُلايهُورُنَّا كان اشدًا المن كندروين مليًا قَام اشار سِده وكان يريدان عَجَ عَندا لَعَوْدُ مَا أَعْدُ إِنَّهُ بِهُورِي مُتَعَوُّ حَيُّعًا بِعَنْ وَإِخِد مَحْمِنْ شَاعَتُمِنْ قَالِلَيْ كُنْمِينَ عي ارتطامين الافتساكيني فيقدام رينك لدينه وقال كالتِّها الرُّحال الانشانيون مِن مِن الناس لايون مذينة الافتانين اتهاكاى لاطاستن العظيم صَنَهُا الذي تُزلَيْن التَّما \* فِن اعْلَ اتَّهُ ا وَن المِنْ اللَّهُ اللَّ احَدان بِيَافِم مَنِ فِيسَغِي لَاإِنْ لَكُونُو السَّكُورُكُا والانعلفا شئيا بالعلة وذلا آئد آندانيكم بهدين الخلف اذاريق لموا الهياكل وارشتموا الهتنا افان كان وعطعض فناؤا فالصناعته بمنهم وبن احد حصومه مفاحورا التافى المدينة اعام صناع فيتعدموا وليخاص اخدم صاحبه فان لنتم تطلبون امرا عرفي الجاعة فبالخاجب ينتضى فلأفأ فنشك

اللهُ لِسَلَامُ لَانِعُونُ مَعْطُ بُلِكَدَانَيَا كُلَهَا وَفَدَنْقُلُ بركِسَ هَنَا جُمَّا كُنِيًّا الْإِيتَوَلَّ عَنَا وَلِيكَ الْمِيْنِ يُعَلَّوْكَ بَايَدِيَّ النَّا مِنْ مُهُمُ لِيتَوُا الْهُدُ وَلِيشَاعًا بِيغَصِّرُهُ مِنْ اللَّهُ مُوالِمُ اللَّهُ الانرونكط وينطل بل ميكل الطائنس الالهي الكبين انصًا تعُدمنل لأشئ والهَدَ عَنِع اعْيا انشاء الني كان عَبْعِ السِّعرُ عَيْدُون لَهَانَهَان وَتَعْنَعُ مُرْ ملا تتموا خذاامتلا واغيظا وطعتنوا يشيحون فيوك كبني في الطامية للانتايين والتعالمين باشرها فاحفر لمعا وانطلعوا الدوضع المشهثر واخدوامعهم غايوس والتسطحوس الرجليل لماقدوس مفتقى بولتن وكان بولتن عتبان يدمل ليحضع المنفر فنعنه التلكيند ورؤيشا اشيا لانم كانؤا احدثناه وتعنؤا وطلواالندا لابترل ننشد لان ينطاعضع المشهر فاتا الجوع الننكافؤ بيوضع المشهد كالا مُعْتَفَعِ عُملًا فَاخِرُونَ كَانْوَالِمَعِوْنَ بَا قَا وَلَكُ مُرْفِا تَ

حِنُد المتَعِ كَادُ لُولِسْ عَاطِهُمْ مِن اجْلِلَهُ كَان مَرْمَعُ إِبَان عَرُو فِي الْعَدُوكَانِ قَدَاطًا لَا الكَلَّمْ عَتَى نَصْفًا لَلْكُ وكانت هنا ك ممايخ الكثيرة في تلك العليد التي لا بجمعين ميما وكادمتى المتدا وطيخرس كالثا فيكث يغَعُ فَعَرِقَ فِي مَّنهُ تُقَيُّلُهُ لَمَا كَانَ بُولِسُ قَدا طَاكَ الخطاب وفي نويد وقع من لك طلقات مخ الميتناه فَيُرْلِيُولِينَ وَأَنْتُلَقّاعَلْيَهُ وَعَالِقَهُ وَقَالَ لالدَّعْرِوا مِن اعْلِلْتُ نِعْتُدُى فِيدُ الْمَاصِدِكُ الْخُرُولِ الْحُدُّ ومكك تيكم حتى طلع الغير وعندولك خراح ليمني البرقائدواا لفتاحيا وفرجوا بدفيحا عظمانواما تَكُنُ فَا يَدُرُينَ الْمُوكِ وَسُامِرًا قُ السَّوْنِ لَاكْتُرِنَ مُنَا لَ كَتَاعُلَ تَعَمَا لَ يُولِنَنُ ودَلَا لَهُ مَلَدَى كَان المراالاً الطّلق هو في الرّفظ أنه لنا من اليّوسُ حَلْنَا وَفِي الركِ وَاقْبَلْنَا الْمِيطِ وَلِنَا \* فَيْنِ هُنَاكُ لليوم الاجماري ينافلام كيوش عدداك اليو

63

ان يِشْتَعُدِيُ عَلِينًا مُحْلَهُ إِلْمَاتُنَدُ الْمُنْ وُلِيشُ لِنَا عُتُدُ يكناان عتج بها عكهبه الغتند ملتا فالعت احَرِفَ لِحَعْ وَيَعِدَهُ دَا الشَّعَتَ دَعَا بُولِسَ لِتَلامَدِ وَكُوامَ وقبلهم وفيدح فانطلق ليما قدونيد فالاعالم البلكان وعنزا من كالركار إعبال في بلاد خلين ومكت مَنَّا كَنْ لَانْهَا شُهُرْغُيْرًا ثَالِبُهُود احْدَثُوا عَلَيْهِ مِكْنَا \* لناكان مرمعًا بالأنظلاق الاكام وقربالجوع ال مَا وَدُونِيدُ عَرْجُ مِعَدُ شَوْتَيْسِطُ مِنْ الدَيْنِ مَدْسِدَ مُلَبِ وارشطرون وسعويدؤس اللادمن سالويدي وغاون الذي ن مَدِينهَ وَرِي وَطِهَا مَا وَسِل لَذِي مِن لُوسَطِيراً مِن التياطئ فيتوس كطيف من فهوكا انطلع وابدل بديدا وانتظرونا في طرواوس فامًا عَنُ يَعْرَضُنا مِن فِيلِيغُوسَ مدينة الماقدونين بغدائا مالعنطير وتبرناني الهنث وَضِرُنَا الْمُطْوَاوَسُ لِحَسَّهُ اتِّامْ وَلَبُنْنَا مَسَّبَعَدَ إِيَّامٌ وفي يُعِمُ المُتَحدامُ والسَّبِيِّ الْمُتَعَوْلِ لِنُورِي

الارتس نعُدُ الله وَاللَّا اللَّانِ اعْدِ الصَّا الدَّلْ لَعَا يَوْا وَجِي مُرَّةً اخُرِي إِجْمِيم الرِّن مُلت مِيكُم مِث مَر تكرا للكوت من اجلهنا إنافدم الي يعمالناس عداوان ظاهرت جَيْعَكُرُودُ إِلَا فِي السَّمْعَفِ فِلْ نَا الْمُلِكِمُ لِلسُّرَةُ الله فاحتر تواالان بننوشا والخيم المعيد الخاقامكم 9 نيها رؤخ التدمل سامعه لترعوا بيعة الميوالتي 38 اقتناما بدئته ولاي اعلمان سن بعدان انظلق تَيدَخله عَلَمُ إِن مُنتِعَدُ لا شَعْتَ عَلَى الرَّعَيْثُ ومنكرا نتم ابقًا بمؤور عال يمكمون مكات ملويات ليدوا التلامندني يسكوهم من اعلهذا كؤواميقط متذكون اي تلاف ين الكفف الله وفي الهاوادن بالمتوج اعظ انتا تافانتا تامنكر والالانت توديكر الله وَعَلَمْ نَعِيدُ النَّي تَعَرَران مَنْتَكُرُ وَتُوتِيكُمْ مِكُلَّنَّا 683 مَعِ جَنِعَ الْقَدِيثِينَ ﴿ فَضَدُ الْوَدُهُمَّا الْوَتُمَا مَّا الْأَصْتُهُ عياسها والتم تعلون ان الاحتياج والنين مع في يُبِهِ وَ هَا تُنْ مُؤْمِدِ بَيْتِ لَلْمُ كَالَّيْ الْمُ هَلَادِ فِي لِنَافِي

جَيِنا الي صَامُونَ والقَمَا سَظِرِعَلَوْكَ مِنْ بِغِيدِ وَلَكَ الْغَدَ جَيِنَا الِي سِنلينطون ودَلك أن بولين كان وَدعُرُم أن يُؤر افتَوَيْنَ لَعَلَهُ أَن سَطى فِ السَّمِهِ النَّهُ كَان مُبَا وُلا إِن المكنَّ انْ بِعَلْ بِهُمَ الْفِنْطُونَسَطِي فِي بِيُسَا لِمَدَّى فِي مِنْ مِنْ الْأَطُوسُ بِعَينَهَا بِعُنْثِ فَا مُضَهِ تَعَينَي بَعُهَ امْتُونَنَّ فَلَاصًا رُواللِّهُ وَالْلَهُمُ النَّمَ مَعْلَوْنِ النَّمِنَ اوَّلْ يَوْمُ وَعَلَتِ النَّيَا لَيْبَ كَنتَ معَمْ كَالِدْيُانُ أَذِاعُبُداسُهِ الوَّاضِعُ المُصْرِفِ السَّ والبلاياالي كانت بهيج على كابداليود كالدراعنشيا مِن الصَّارِ الْمُ المُلِيدِ وَاعْلَمْ حَمَّدانِ الْاتُواقِ وَفِي البيؤت اذكنت أناشد المهؤد والنوايين على القريداك الله والكيان بوتنا يتوج المتيح واناالان ساننورالوق ومنطلق ليبت المقدن ولتت اعلما والصيب فيها ولكن روح العدس كالمدينة يناشدني ويعول فان الواقات والشدار عتيد فالكانتي ليئت عُنُورُهُ عُندِي سُيًّا في أَمَالُ عِينُ وَالْحَدِثِ الغي قبلت بن رَّنَا يتوع المينع في الشهدء لل السان

ورَجَعُوا لِينَازلَهُم وامّانين فسُرَنا مِن صورٌ وَحُرُنا الي هُ مِنهِ وَعَمَّا مُعَالَمُ مُن اللَّهِ اللَّهِ مُعَالَى فَمُواللَّهِ مُعَالَى فَرُلْكَ 2-عَدُهُم بِيمًا وَلِمُلا مِن الغَدِّ صَرَحَنَا وَحَيَنَا مَيتَا رَبِّهُ وَدَخَلِنَا تَثُلِنَا فِي سِنَ فِيلَسِّلُ لِمَثَلِ الْمُثَالِطُ لِتَعْبُعُ وكانت له النع بنات عَدَارِي سِنْبَين + وَاقْنَا هُنَا اتِّامًا كَنْدُع ﴿ كَانَ قَدَا كُدرِمِنَ يَهُودُ النَّي كَانَ الْمَكَ مُ اغَابُورِ وَمُحَلِّ لِينَا وَاحْدَمَنَ طَعْدَ مُولِين وَاوْزُوبِهُا رَجِلْيُ نَفْتُهُ وَيُدِيدُ وَقَالِهِ كَذَى يَعُولُ وَخِ الْقَدِسُ انُ الرَّجُلُ صَاحِبُ المنطقَةُ تَعِيفِيْقَهُ اللَّهُودِ هُلذي نى بيت المقدس مُسَّلِحُونَهُ فِي الدِينِ الامُ المَا عَمُنا مَذَالِكُلِمُ طَلِبُنا الدِّحْنُ وَالْمَالِكَانُ الْأَيْنَطَلَقَ الْيُ بيت المقدس عنددلك اجاب بولس وقاله ما دانسيع ادِ تَبَكُونُ وَلَغُون قُلِي لاني لتَتَ سُنَعُدان اوسَد فَقُطُ وَلِكِنَ لَانَ الْمُؤتِ الشِّمَا فِي بِيتِ الْمُعَدِّثُ عُلِي شُم وتناينوه المتع النارية كامتاات كاعنة وملنا التسترة الشتكون العصل الناني والاربعوث

اَتْ نَكْلَةٌ وَسَنَا عِدَالَيْنَ هُمُرْثَى وَلَنْ مَا كُلَّمَ لَيْنَاهُ مِن اجل نَهُ قَالَ طَوْرًا للذي يَعْطِي الذِّمِنِ الذي الحَدْ فَا قَالَ هَذِهِ الْأَوْاوْلَ فِي عَلَى كِلِبَيْدَ وَصَالِي وَمِنْعِ الْمُؤْرِمَعُتُ واعتنمتن وكان كاء عظيمامهم حيتهم وخصا وابتبالونة وعاصدكا نؤاستغدنين على الدالكة الفي قال انتهم ليس برؤن رَحِهُهُ انِصًا وَكَانُوا بِوَدْعُونِهُ عَلَىٰ لِمُعْتِمَهُ وانفسلنا منم وتربا ستقمان إي والجريه عن العُدانينا اليارودين من تم جَينًا إلى فاطرا فوانوانينا مُنَاكِ شُمْيْنُهُ مُنْطَلِقُهُ الْغَوْنِيْقِعُ مِسْعُدُنَا الِهِكَا• مسرنا وللغنا عقبضره تبرس فتركنا فالسرة والتلنا الي ليام ون مناكاتمينا الي مؤسلانه مناك ان التعيند تويح وقرها فلااصبنام للمنف تناعنهم سبعة إيام وهولاء كانوا يعولون لبولين كمايعم بالقريخ لأشطلقالى ووسلما ون معدما الأيام مرجب المني فالطرق مطنتوا يتبعونا بالترم م وساوم وابتافعان خارج المننة وعنواعلى كبهزعلى الع العروملوا ووتك بعضا بعض متعدنا إلى الرب

الارلنس للتوَراه حَامُط لِهَا \* فاتًا عَلِي إِنَّ الْمُؤامِنِ الْكُمُ تَعُنَّى

21

كتنااله أان يكونوا عفظون مؤسهمن وني الدِّيْعِ مِن الرَّا فِي الْحَدُونَ مِن الدَّا حَينيُدِ سُلَاق

بطي وكيان الرّجال من العَد وتطهد معمم ورّدُ فانطلق الالهيكن ويعلهم بمام المام النطهير في مَرْث

تَيرَا ن انتان فانتان مهم الله المع المع المع التكامع

راه المهود الدِّين منهواس اسكياني الهيكل فاعوا بد السُّعَبُ كُلُهُ وَالْعَواعُلِيْدالادِيَ الْدِيثَ الْدِيثَ مَعُونَ وَمَعُولُونَ

كِلا تِهَا النَّجالِ فِي السَّرائِيلِ عَينوُناً وهَذِا التَّجُلِ الدِّيعَامِ ي كُل وَصَعْ حَلاقًا لَهُ عُبُنا وَجُلاف التَوراة وَخَلاف مَنِهُ

البله والمنطال في المال المنطال والمنطاع والمنطاع المنطاع المنط المنط المنطاع المنط المنطاع المنط المن

المكان الطَّاهِ وذلك المُ كَانِوًا فَدَنْفَدُمُوا فَنَظُرُوا

اليكطوني والانشان معم في المدينة وكانوا مطاف الْهُ مُرْبُولِتُ دُخُلِ الْهُيكُ لِنَتْ عَتَ جَيْعِ اهُلِ الدُّنيكِ

واجتع محتبع الغعث واخروا بولين عرف الي كاده العكل

وبعده في الأيَّام تعيَّينا وُاصْعَدُنا الي بيت المعُدِّن الي المُتَالِقُدُن مِ واتي معناانان تلكمندس ويتارثه وقداخد فامغهم اخًا وَاحْدامِ العُدَمَا مِن اهْلِقَدُ مِنْ النَّهُ مِنَا سُونً لينضيفنا في منزله من تدمناالي ست المعدين تبلنا اللاحدُه سنَّدوُرِينْ مَنْ الغَدِّ دَخَلْنَا مُنْ بُولِينَ الْيِ بَيْتِ يعَنَى إِذَا وَعَنَكُ حَيْثِ الْعَسَّا فَتُلْمَا عَلِيْهُمْ فَطَفَى بُولِسُ مِنْ عَلِيمُ اوَلا فَا وَلا فَا وَلا عَلَمُ السَّالِالمُ فِي خدسته مستحوا اسه وفالؤالة الرك بالخانا كرريوم اليهوُد قدامنوا وعيع هولاء هم متعصون للتوراة عُند اللهُ قُدُفُ لَ هُمُ أَنُكِ مِعْلَمُ أَنْ يَعْلَمُ أَنْ يَعْدُنْ مُونِي جَمِعَ الْمِنْ فِي الشعنة اوتتول لايونوا غتنون سيهدو الكونوا يُسْلَمُون فِي عَادَات التَوَاهُ فِن الله يَوْف سِلْعَهُم

الك تدمت الي هاهنا العلم مانتول لك الله الله اربعة كالفداندرة الاستطهرك مخذفه وانطلق نتطف

معهم وانفق عليهم نفقات ليحلقو اروميهم فيعكرف

كاحداق الني الذي كان تينل فيك باطل والت موانق

الاركتش عُلِي الْرُبِحِ وَحَرَّدُ لَهُمْ يِنُ فَلَيَّا سَكُمُواتُما طِبِمُ الْعِبُوا نَيُّهُ \* \* رَبُّوا لِهُمْ مُا اِنَّهَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَوْ الْمُعَالَى اللَّهُ عَوْ الْمُعَالَى لَاكْ 21) عَمُلُونِلا عَلَىٰ النَّهُ بِالعَبُ النَّهِ عَلَامِهُمُ الدُّوا هَدُّوا فَعَالَ لهُمُ انَا رُجُل بِهُوْدِي وَلدت في طريُّوس فيليقما وشات ي هَنِهِ المِدْنِيدُ إلى جَانِبُ تَدِي عَالِينَ وَالْبَتِ الْالَ في شريعية اباينا وقد كذت عنورًا لله كالكرابط الكلم البؤرنام ازل اسطهد هذا الطبقة كالوثاد كنت اقِيِّد وَاسْلِم الْهِ الْجُنْ رَجُالًا ونِسَاء كَمَا يَسْهُد لِعُظِيم الكهند فطيتم المشامخ الين منهم فيلت الرشايك انطلقالي الملاهف الذين بديشق لاعدالي اؤلكان الوتن كانوافناك فالخصم إلى ست المقد شونو وفرو النكال وأذكنت اخافر وبكات ابلغ اليدم في نصف النهار فبعنته اشرق على نورعظم العامنة عَلَىٰ الاَفْ وَفَعَتَ صَوْتًا كَان يَعُولَ لِيَاسًا وَمِلْتُ يًا خُنَا مَعَلَى لِمُنْطِرُهُ فِي فَاحِبَتْ مَعَلَىٰتِ مِن اسْتِ بَاشِيدِي فَعَالِهِ

فاغلغت الأبعاب الوتت فينفا الجم كان يرتيد فتلة العامير الجندان المدينة كلها قدا صطرت فن ساعته اخب قَايِدًا وَاخْرَاطَا كُنْبِرِينَ فَعَيَ لِبِهُمْ الْمَاكُولُوا اللَّهُ مُرَوا لَشَهُ رَطُ كَفُواعُدَانَ يَضِيوا بِوَلِسَ فَعُرُامندا لِأَمْدُ وَاحْتَكُهُ وَلِهُر ان يُونِعُقُ بِشُلِسُلُمُ فِي وَطَعْتَى بِشُلِمُ مُنْ هُوُومَا اللهِ عَلَىٰ مَا نَعُم مِنَ الْمُع يَعِيدُون عَلَيْد بَالْيُونَ وَمُولِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُع مِنْ الْمُع يعدون عليد بالشيالة المراجع صياحم لريكن يعدل نغلم منيعة امن فامران بنعاد بدالي المعتكر فلت بلغ بولغ لها لدروع علد الاشراط مِن اجُلِ عَد الله عَد وزلك الله كان تبعد عن كتب وكانوابصيعون وبينولون اعله المدنرها المند قال بولس للأمامان ادنت لي كلتك فاما هويعت ال لة الحسن اليونانية اليولة المناهدي الذي وبالمك الأيَّام صَنعَت فتنَّا وَاخْدَتْ لِي الدِّيَّد ارْبَعَة الْ نَجُلُ عَامِلَ سَياتَ قَالَ لَهُ بَولِسُ الْمَارَجُلِ يَوْدِيْ مِنْطَهِونَ ويليقيك المدينه إلع وفد التي فيها ولدك وأنا اطلك ان اذن لي في ان الحم النعب ملا اذن له وقف بولن

الأركيس 10 يُعلون انصًا اني كنت وَلا اطْحَ فِي الْعَرُن وَاصْب الأن كانوا مِنون ك في كل عَمَل وادكان يسَعُك ZIL دَمْ عَبْدُل استطافا فَيْن شِاهِدك اللهاميم كُنتَ فالقفا وكنت وانقاله وكتالنه وكنتاحن لياب المن كانوا يرعونه فقال لحانطلقان 210 مُرْسَلُك إِلَا لَهِ عَدَلَتُنَا دِي لِلْكُمْ \* فَلِمَّا تَمْعُوا مِنْ مُولِيْنَ هَذِهِ الْكُلَّةُ رَفِعُوااصُواتِمُ فَصَاحُوا يُرْفِعُ عَنَ الْلَاضِ الذي مُوهَكَدِي الآنَهُ لينَى بنبغي لهُ ان يعيشٌ وَازِ كانوا يتستعون ويزفون سكابم تكانوا بضعدوب والعُبّارلي العُوا وَاسُرالاَمْمِوا وَعَالدُالِ المُعَدِّدُ واسران سِتَا يلعُن حَالَهُ الْخُلَدْحَثِي سِنْلُم مِن أَيْتَ عَلَهُ كَانُوا يَعْيِعُون عَلَى إِلَا مُدِّقِّ بِإِلَّا الْعَاتِينَ ZZ وَالْبُولِسُ لِلْقَابِدِ الذي كَانَ مُؤكِّلًا بِدِ المَادُونَ لَا إِنْ تجلدوا رجلا وفيتيا لاجناح عليعه طأاته الغايد ZĮ,

ا نَا عَوْيِتُوجُ النَّامِ كَالِدَ إِنَّ تَضَطَّهُمُهُ وَالْتَوْمِ الدُّنَّ كَانُوا مَعِيْ بِعُرُوا النورُ فَا مَاصَوت وَلَكُ الذِي كَلَى فَالْرِسْمِعُوا فَعَمَّلْت ماداامنع المتدئ فقال لي رَبْنَا فَمُ فَارْضُلُ لَي سِتْقُ وَفَالَا تكلم بكافئ تنعكة وكمراكن ابض اجل محددلك النؤك كامتك بيدى اوليك المن كالزامع ودخل دخوه وات كَجُلاْ يَعُن يُنْفَتُ لِمُتَافِى الشَّرِيعِيهُ كَان شِهُدلهُ حَيْع البِهُوُد الدِّيْنِ هَنَاكُ أَنَا فِي وَاللَّي الشَّاوُول الحث انعر عَيْنَكُ وَفِي لَكُ السَّاعَدُ الفَتِينَ عَيْنَا كَوْنُوتُت فية فعَالَجُ لِأَتَّ اللَّهُ الدالْبَاسُا اتَّالَكُ لِنَعْنِ مُعَرَّبُهُ وتعاين الناروتشع العتويين فيدوتصيرله شاهك عندجينع الناس على البيت ومعنت والان المنساطي م فاصطبع واظهر ف عطاياك إد تدعو المعلة نفت فضة الي ها هنا الى بيت المتدس وصليت في الهيكل نوايته في الروك ادبول في ادروا ويم من بيت المفان لانم ليس بعبَاوُن شَهَادَ مَكَ عَلَى \* فَعُلَتَ أَنَا كَانَ إِنَّ وَمِمْ

الاركنش اعكم ايخوني الدكامن لانة سكبترك لاتلعن رينتر فيمك المُولِثُ اللهُ مُعْمَالَ مُعْمَالَتُ مُعَمَالَتُ مُعْمَالًا مُعَمَّا لِمُنَا وَمُدُوبِعُضَاهُ مِن جِنْ الْعُصِيدِي مَا حِي اللَّا إِلَيْهَا الرَّجَالَ الْمُولِيِّ أَنَا فَرِينِيْ إِنْ فَرَيْنِينِ وَعَلِي كِالْبَعَاتَ الْأَمْوَأَتِ الْحَاكَ واعاتب فلتا قال هذا وترالن يقيون والزاءة دمعضهم في مَعضة النعَتُم النعَثِ ووَلَك انَّ النَّا وَقَدْ يرَعُون النَّهُ ليش قيامه وكأملايكه وكارؤخ فاتنا الفيشيؤك نيترون بحيَّعُهُمْ وكان صُوبَ كِهِ يُؤْفُونُ فِي يَعَمُ كُتُبُدُسِ جَيْزت 228 الغربتين عطفعوا يخاصونه ويعولون مانجدشيا 215 خَينيًا فِي هَذَا الْخُولِ فَان كَان رُوحِ اوْمُلِكُ مَاجًا أَوْ قَالَ يحيه منا الماكان سينهم شغب كناير تعوف الاميرات لعَلْهُمْ يَعْتَعُون بُولِتُن فَارْسُل فِي الرَّوْرِان سِي الوا مِغِيتُطِعْمُ وَمِنْ بَيْنَهُمُ وَبِيرَ حَلَى الْمِسْكُمُ فَلَمَا فَاللَّهِ لَا لَكُونَ اللَّهِلَّ بَرْآيُ رَّبِنَا لِمُولِمَنَ فِالدِّلْعَقُ مِنْ الْجُلِالْكُ كَاشَهَدَ فِي يبيت المقدس كذلك انت منع تشهدلي في رؤسيك

ولا بعدوم الامنونعال ماداتضع علاالرخل روئ فدني مند الكنني وقال له فله في المائن وقرى قال له نع فاجال لأحير وقال لا امّا إنا مال كنفرا قَتنيت لوميته عَقال له بولس وانايها ولدت منع عدالوقة ادلك الأسكا نوايردون جُلْمَة تَعْمَانُ الْأَمْرُ لِتَاعِلُمُ اللَّهُ رَبِّي لانهُ كَان تَعْمَلُتُعَهُ ﴿ ص العُداحة الديم المنيقة الْ مَا فِي المَوكِ الْيُكان الهوديدعونها علية فاطلفه وأمران محض غطاالههنة وجيعًا المعمَل ورؤينا وفي وسّاق بولنى والرله وافات بَيِنَهُمُ عِنَّا ثَامُ لِبُولِسٌ جَيِّعَهُمْ قَالَ الإِنَّهَا الرُّجَالِكُونَيْ الابكانية وضالخه تعتبت ونشات المام الدالليم طِنْ حَنْيِنْكَ الكَامِنُ امْرَا وَلَيْكَ النَّيَامِ الْيُجَانِيَةُ اتْ بنجيوًا بُولِسَ عَلَى فَهُ مُعَالِلَهُ بُولِسَ شَوْقِ بِضِرَالِ لَهُ بِعَالِمُهُ التهاالخ اللمتصانت بالتي تعالمن على المؤلاة ادْ تَتَعَدُّ كِالْوَرَاةُ وَمَا مُران يَضْرِبُونِي فَالدَّن كَانَوَا وَتَوْمُا هُنَا حُونًا لِهُ لَكَامِنُ لِشَعَمْ قَالِ لَهُمْ بُولِسُ أَرَاكُن

الأركنس ال تعملهم كالم عنون ال يستعكروا مندعيًا ولا وَوَ \* وَكُنَّاكُانِ الصَّبِحُ اجْتُعِ النَّاسِ الْهُودِ وَ فِيزُمُوا عَلِيْهُمُ انْ تعبلينم فان الدمن اربعين رجلام برتصدونه م الم الكافأ ولايشربوا حَيَى يَعْتَلُوا بِعَلِينٌ وكان اوليك اليِّن في كمن وتَدَخَهُوا عَلَى وَشَهُم الْآيا كَاوَا وَلايتُروَا عهدوا بالمين يلونون اكرس اربغي تصلانه متعدمة مَنْي بِمَنْ مَا فِي فَهُمْ سُتُبَعِّدُونِ بِيَنظرُونِ حِرْوَصُهُ الي الكهندول الاخياج وقالوالهما تا الجرمانيا مَعَنِ الامدالعُلام وتعدم اليدان لاعكم ان لاندوق عُميًا حَقَى مَعَدُل بُولِينَ وَلَا لَا لَا اطْلَبُوا اسْمَ احُدانك احتني بهذا مُ رُعَا بِعَا بِدِينَ وَقَالِ لِهَا الْمُ فنفيننا الخاعدين الانعان بجيد البكركانا تزيدون انطلقا العيسارية ومعتماما يتاروي وشنعون ان سَبُوُ الرَّهُ الْمَعْ مِلْمُ وَيَ مَن مَتْ لَلْهُ قَدُ لَان مِعَلَى اللَّهُ فارشا وفا نؤن راسيًا وليكن حروكها على المنت ممع إن احت بولس بهذه الميلة مدخل المعت لرواحد تعاعات من الليك وتعيّا دائد ليركب بوليّن مسلوه بولين مرتبه بؤلش فدعا اخدالغواؤه وقال له اصل هس الى فيلغتر لقافي وكتبعما خالد بتوليها من الغلام الحالكنين فأفأ عندة شيا يتؤلد له وكان الغايد ا قلۇد ئوس لوتىئو تۇلىي بىلىنىڭ لىلى كىلىنى ئىلىم مالىن اشتكاق الغلام وادخله اليا للميرفيقال الأبولين لانبر ان المرود اخذ والمذا الريال ليعَمَّا فَ مُعَرِّمُ النَّا دعاني والنافي الميك بهذا العكم الأفاف فندف شيا يتفلة لك وال الأميرا خديرة الغلام واعترل بوناحيك وفلصنه لتا بالتانة روي وكنت المنزمون فجعل يشايله ال ماعندك تعوله في معال لذا العائد السَّبَةِ للنكيفِ اجَلَهُ كَانُولَ بِلوْمُونِهُ فَاحْدُرْتُهُ الْحِجْعُمُ ان المهود قدفة إن يطلو الكان تعدر تولسَّغ م

210

الارلنس فالمنوتان إاتها الترنف فيلفن ولكن للانتعمك الاظفاف تطلب منك أن تضغي الى تواضعنا العاروفانا قدور وكذنا هذا الزُعُلِيمَةُ النَّعَ عَلَيْ عَلَى عَلَى النَّهُود الدُّن في كل الكنف وذلك الله كاس لتعلق الناضى واحت الدينجس مِيكُمْ الشِّاطِ الْمَدَاء الْعُرَادَ لَا لَهُ مَا فَي مَا لَكُ مَا لَكُ مُلَالًا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فاعده لوسوفل لارتوس المرسابا لعت المدرة وعد بداليك واحري ما ن سميد الك وقد تعدل عايلته إِن مَعْلَمِينَهُ عَلِيحَتِّعِ هَنِي الْمُورِالِيِّي مُذَكِهَا عَنَدا نَهَا حَقَ مُسْمَ جلب عليداؤليك البكؤة فايلينآن هنواللنور مادر عي فاحدًا التَّاعِلِي مِلِسَلِ شِكُمْ مَعَالِ مُلِمَّلُ أَاعِمُ النَّاعِدِ النَّالِيَةِ النَّامَةِ النَّ ت من لدرة قاني منذ المنهدة وأنامترور الاحتادة منع لازك ماؤران معلم الله العقرلي الكرس التي عشب وما مند معدت الى يت المعنز لاصلى والرجاد في وال الماك فالجالهد ولاوانا اعتعما في علم ولا فالدينة ولاسكنم الانتخ المامك التي المتعون على و ولكي متران بهذا التعلم الزي متع لاف اعد

وخباتهم كافدونه على ترايع تفراتهم والمحد عليد تنبها يؤجب الوثق أوالمروة فآاوعرال لفالاالدي ديت مة المهود على فالرخلي كن فيخهت بداليك واسرت خَصْوُمُهُ أَن يَنْقَدُّ مُوا وَيَعَاكُونَهُ بِنِ يَدِيكَ كِنْ مَعَالَى ؟ مغعلالون مااموقابه كاخدف بولتن فالكيك مصفوا المهندينة انطيفا طؤمن كالفندا توابوالي نيشا رثيه ود نعوا الكالم ليالماني بعدان مربوا الزعان والرجاله المالمفشكر وافانوا بولفى ببنيدية فالاقراالفالممكل يُسْايلة بن ايُ بلد هو ملتاعلم اللهُ بن قيليتيا مَال لنه يتون المع منك الالقرع حصومك واسران عفظن في ايوان هُ يُودُ سَلِ لَمُنسَالِ لِمُنالِدُ وَالْارْبَعُونَ فِينَ بِعُدِحَتُ وَأَنِّامُ اعدرمنينياعظم الكهند كالمناج فتعظطلون لنظية فاعلواا لقافي بالمربولين فلثادى بوليس ساطرطلوس يقعفيه و ليولئ و جريل الله كان ساكنون الملك والداندية وضراف الله عند ويمك تاليفت منااونه وا

zJ

2 1,

zJ.

الأركسين المنيع الما كلمها في المروي الطهارة وفي الني المنهم الله فبلش عُمَّا فُرَقًال المَّا الله فَا ذَهُ عُنَى كَان لِي مَهِلَ ارتيات فكطلك لانه كاذ يُطن أن نولتن تسعُطيم تَصُوهُ لَمُعِلِمَهُ مِن اجلَهُ لَا انْضَاكَان سِعَت دُايِكَ فِعَضَ وَمِكُمُهُ \* وَلَمَا كُلَتُ لَهُ شَنتُما نَ جَالِحُوضَعُهُ وَأَن طلع احريري فرويو ترفيطش فامافي المنطق فالماسطنعال اليهود معرفي فاعلف بولش محكوبتنا فلاقدم فتعطش الى قيشًا ريَّد بعُدُ للنَّهُ أَيًّا مُ صَعَدالِ بيت المَعْدَ فَاعْلَهُ عَنَطَ الكَهَنَدُورُورِكَ اللهَوَدُا مْرِيُولِسَ مَهَالَى وَظَلَوْ اللَّهُ ان يوَصد يَسْعُ صُدُ إلى بيت المقد من وعَافرا عَلى الإ محافرا كُنَا فِي الطِّيقِ لِيعَتِّلُوعُ فَاجًا بَمْ فَشَطِّنِ اللَّهِ الْوَلْرَ عِنُوطَ في ميسًا ربِّية فالنَّدُ مُهَادر بالعَوْدُهُ اللَّهَا فِي إمكنهُ منهُم الانخدارمعة ليعولوا تحاريمه لهذا المتعليفيك فكن فنال فنية المام ادعث فاغدوا وقتاب وللعنا خلير كان والران بانوا بؤلس ما الما والحاطية البهود المن المكروا بن بيت المقدس فانبافا لمحتوف

الدابان او المائوس بعينم المكنوكات في التوراه والمانسك وأد لْعَلَى شَالانتَّكَ الْآنِ مُولاً انتَّمَا لَهُ رَاحِوَّ أَنَّ الْعَيَامُ مِنَ بَيْلُ لَامُواتُ مَرِيعُه إِنْ تُلُون لِلأَبْرِ ارْوَالْأَمَدُ فِي أَجَلُ لَكَ إ كُدُ التَكُون لِي فيد نيته نعيَّه إمام الشوام النَّاسَ دَايًّا والناجيب بعد تشنين كثيرة الاعطى صدقه الي بي شعبى والرج مَرُانًا وَعُدِي مُولاء في الصِيم وَإِنامُ طَهُمُ لِأَمْعُ جَعْ وَلا في فننبه خلاف توما بهؤر النهوابن اشيا متعتواعكى اليَّن وَد كان يسعى ف يقفو المي بين يديك ويقو لواما عدم اوْمُ هُولاةً عَلَيْمُولُوا الْكُرُونِ وَحُدُوا لِي لِمَا وَعَن اكمام معند في الكلم الرافعة والملكم الراهدة والنافاع بينهم أني عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ وَإِنَّ أَدُانِ الْيُؤْرُقُدا مَكُمْ فَامَّا فِيلَّمْ فَانْ اجل نَمُكَانَ عَالِيًّا بَهُذَا لَقُلِق بِالْكَالِ الْحُرْقُ وَمَا لِهَا لَهُ الْحُدُمُ الوتيون الاندية عت ما سنك والمرالقا مدان عنفط سولت برفق ولاينع إخدين معارفة بن خدمته الفصل الماسي والاربغون ون بعداتام فلال ارتيل يلخر وروشناك اسراته وكانت يهودية فرعبانولن وشعامد على مان

وَمَثَيْنِهُ إِلَهُودُ مُطَلِبُوا إِنَّانَ مُعَيِّمُ مِنَدُ مُعَلِّتُ الْ لَاجَءُ عادة إن يَعِبو انتا ناهمة التُتاكُمَيُ التَحِمْ مُ نِيْعِينَهُ فِي وَعُهَةٌ وَمِعْلَ اللهِ مَهْلَ الدُّمْتُ الْعَمَالَةِ عَلَى يَعْفِ بِهِ وَلِنَا قَدَتُ إِنَّ هُا هُنَا تُعَدَّ عَلَى مَا لَيْهُمْ اللَّحِيرُ لِلْهُ إِلَى عَمْوا لَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِ مِنْ اللَّهِ مِلَّمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال خِصُومَهُ وَلَمْ يَعِدُرُوا الْ يَعِينُ عَلَيْهِ شِيًّا مِنِ الْقَدُوالَالِيّ كالث اطن ولك كان له علهم وعاوى شيخ و والتم وَ فِي بِنَوْجِ إِنَّهُ انسًّا نِ صَلَّ وَمُاتٍ وَكَانَ بِوَلِنَ مِنْ فِي لِنَا فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ انذخع ولبال المراك واقعًا على طلب الأور فلتلولغ فاتريدان سطاق الى بكا المقدر فالر فناك على في المتورفاتا مؤفظلان يحفظ عكر فيصد فقال اغ يؤس قد كنت خدان اضع كلام هذا النَّالُ فِي مَا لَ فِي مُلِي مِن الْمُعَدُ الْمُصْلِ الْمُالِين اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وللبؤغ الاخروص والمراؤس وترييقي فيمرك لبغوة الملايت العَّضَا وَالنَّوادُ ورُوْسًا المَدِينَةُ فَامُوضِطُونَ الْحَضَادُ مقال مشطس بالغريش الماكد وعيتم الرّجال المفتور عناه

مِهِ الْوَاقِدَ الْمُنْهِ مَعْدَهُ الريكُولُوا يَعْدَرُون ان يَعْجَدُهُا وَادْ كان بولنن عبَّة بأنهُ أرْبُرُرْسُيًّا لأني شُرْمَعِهُ اللَّهُودُ وَكُمْ في الهَيكُلُ ولا إلي فَيَصْ إِجَابِ مُسَّطِن الْانة كان يَحْتِلُ غِين عَلَى المؤدسَّة وَقَال البُولِينَ الْحُت انْ تَصْعُدا لَي سِيت المقدس وهناك عارين بدئ في هذه الامورا عاب بولن وقال على مُنعِ قَيصَمُ لِنَا وَامْفَ عَاهُمُنا يَسْعِلِكُ نَ احًا لأمَّا اخطار الياليكود في عنى كالنك التدايضًا تعنى الزفان لنت فعاتيت حرمًا الرسبيا بعض كا المن فليت استعنى من المن والاكان ليس بندي سُيًا مَا يَوْنُونِي بِهِ فليسَ بِيَدِيلَ هُولِ مُنْ مِنْ الْهُمْ مِبَ علجا قيصد لنا مستجيع فينير كالمنطس وزراه وقال إمااذ دعوت علما قبصر فالي قيصر سطاق فلناكات ا يَامِ الْحَدُرُ أَغِرْفُومُ لِلْلَاكُ وَبُرِيعِي الْيِ وَيَعُارِيُّهُ لَيسُكُ على مُنطِق المُناعِدة المُناعِدة المُنطِق المُنطِق المُنطِق المُنطق المُنطق المُنطق المُنطق المنطقة ال الملك كفعة بولتن وقال نصل اختر خلف بن يدك فلختن فاكت في بيت المعدس اعلى شاند عظا الكهند

الابزلتنس عَاكِمَا الأَنْهُ عَلَى لَمُ الرَّمَا النَّهُ الْمُعَامِّرَةِ قَدِيْكُ أَنْ يَعْوَقَعْنَ ان يتلغن المُصَلَوات المُنتَهَاتُ يُدُوا مِ النكار والليك وعلى فالرئط بعينه أناملق من الدي الهود ZE, اللَّهُ اللَّهُ اعْرَامُ اللَّهُ الْعَرَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُحَنَّ اِنَ اللهُ يَعَيُمُ المُونِي وَالْيَ الْمَامِنَ فَدِلْ تُورِيَّ فِي خَمِيْرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اني إنعَالُ فَعَا لِاكْنُدُو تَضَادُد انتُم يَتُوكِ النَّاصُّدكِ وفعُلتُ ذَلِكُ فِي سُنِ المَعْدُ مِنْ وَفَلَافَ فِي النَّحْرِ فِي النَّعْرِ فِي النَّعْرِ فِي النَّعْرِ فِي ال كثيرين بالنكطا والذي قبثلته بن أكابر الكهندة واذكان معنيم بقتلون شارك المن الجيوم وَفِي مُلْ يَعُولُ لَيْ اعْدَدُمُ لِيغَالَفُ اعْلِي فَيْم لِيعُوع ﴿ والغضل لغنيالنك كنت منكلتًا عليم النت اخرَج السَّا الى مِدْن أَخْرُلا ضَطْهَا دُمْ \* وَإِذِ كُنتَ منطلبًا الع مشق و احله منا الكطان والفراكاء الكفيد البيئ في نصف الهاري الطابق العالما اللكن ادفدا شرق على وعلى على المن كانوا معصف انصلان والتمس يخررنا جيعنا على اضعت

ا فَ هَذَا ارْجُلُ لِذِي رُونِهُ فَدَسُكَاهِ الْتُ عَيْعالْمُهُ الْهُوُدِ بِسُيَ المفرترة ها خنام حكا عوالنه لينهن عي أن يعيث فامَّلانها موقعت على نَهُ العِعل عيّما يعصُ لون من اعل نه هو طلبان يختفظ عكومة فيص وفاخيت احضار ينابر فطقدين بديك انها المك اغربا كادام أسيل عن فضيَّبَهُ الجدمااكت لاندليس ينبغي والرئيطنا بصلامعتمار الأ بكت ومنع منقال اغ بوس لبولس ما دؤن لأبي التحلم عُن مُن الله عُنُدولان يَعُط بولس يدة وعَعل عبي وينول عَلَيْهَا وَرُفِيهِ مِن المُودِ وَإِلْتِهَا اللَّكَ اعْرَا وُداطَبَ بنفتي يستعيد لاى بن يديك احمة العام والميتمالان عارف انك عالم بحيع دعاوى الهؤد وسنتهم ول ملفا اريد منك ان تشيم مني بودة ودلكان الهود عارفون المعداليا ورواية المات ا الانتفاقي الحق وفي موجودة المرافق والعروفة في والعروفة العالما عشت في تعلم لنرسيين الفايق والآن فعلى والموعدالذي كانولاانيا ونالثرافيك تسكاك

الاوكلاني عينا عَاوًا مِن مُعَتَى إلانسا باللامورالي عَالوا انها ربعه با قَ تَكُونُ انَ يَا لِللَّهُ وَكُون بدُوالمَّيَا مُدَّالَّتَي مِن بَيِ الانطاك والله مربع ال يبكر النورال عب والنعوب واد ال بولس عُمْع مَكْدي ما ومعظم المان والمعالم وَقُدوننوسَتَ بَانوكِ الصَّعَمَ لَكُتْبُ الْمَاكِلِ الْوَيْونِيْد تعالىلة بطش الويتوش إاتهاا لشريب فهشطؤس اللأ اتكل بكلال لمتى والانتنوا والكل اغيرس ليصا الدُعُوقًا

بَفِيهِ الْكُثُونُ فَالْمُلْكُ الْمَالِكُمْ بَيْنَ يُدِيدُ عُلَائِيتُ لان واحده في في الكلاف لسَّا اظن انها تذهب في والدانها ارتفعل في أورتن الهااللا الأبيا أناعادت الك تؤمن قال الملك اعرفين في يتويننعني

كاميدنك تا والله بولغرة دكنت اطلين المستعيب وبلنا وليس لك مقط بل لجنع الذي يتمعوني الموم ليفرو

منائيما فلاهنوالونافات وتفضلاك والتافيونية والفن كالواجار شامعم للا تعقوا عاهناك طنعوا يصلم

صُوْمًا تَعُول لى بالعبرانيَّة كاشا وول يا شاوول إنضطهدت المنه لصعت عليك ان تتؤطا على لنوك فقلت ولت يا تَيدِي فَقَا لِ لِي رَبُّنَا أَنَا هُوُبِيُّو عِ الزِّيانَةِ مَنْطَهُمْ مُ قَالَ لِي مُم عَلَى صِلْكُ فَانِي مُراسِيتَ لَكُ لا يُمَاكُ اللهِ وشامل عارابتني وساانت وكهان تراج والحبك مِن شَعُلِهِ وَمِن النَّعُلِهُ لَا مُرالِّين ارسَلُك البيم لننتع عيى م لى يدعك إن الظلد الالصياص مُلِكُمان المُتَيْطان الى الله ويقيلوا معتم المنظايا طَالْعُهُ مُعَالِقَدَيْنِ فِي الْأَيَانِ فَي وَمِ الْمُلْمِنَالِيُّهَا اللك اعرا المالم المالم عابل النوكا التائية لحنى كادستا ولاه الاوليك البن بدمشق والأوليك الدين فيبيت

اللام أن يَوْنُوا وَرَغِبُوا الْمُلْمَةُ وَيَعِلُوا الْمُالْانْتُ أَوْلَ التَّيَدِ وُلِتَسَعَنِ الْمُؤْرِ الْمُدني المُؤدني الهيكل

المتدر والمرورة عنع ترك بمؤدا وناديت الصايف

والادوافتاني غبرات اللهاعانية في هذا المعمود هانك واقتنا ومناديا ومناشا للضفغ والكبيراز لتتاتؤل

الأبركتيش اليزانكة نقد لأن سَطلق مستعَمَّان ورَاعَلَ وَيُطِين مَعًا بِأَنْ اللَّهُ مُنْدُوا لِمُقَدِبِيمَا كَن سَيْرُ عُوالبِّهَا استَهَيْنَا الْمِعْفَعِيدِي الْبَعَالَ الْمَنْبُدُ وَكَاتِ الْعُهِ الله المنافقة الاقتالة وكالمنافذ المنافذة zy المان جازيم معم المؤد المصل التاع طالارسم مِصَارِوَقَتَ مَزَوَان يَعُالِمُ فِي الْمُحْرِيكَان بُولِينَ مَعَالِمُهُمْ ZUE ويتول النهاالركال الفاركات مترنا يلان سيق وْعَتَّالَ كُنْهُ عُلْمُ النِّي لُوتُرَمْ كَمْنَا وَلَانْوَتَمَنَا النَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ال ولمنيا الثايدنآ مكا كان يَطبع النؤتي مِصَاحِبُ لمَهِ الْنُرْبِنَ 2115 الظاعة لبلخ مُلِين مَن آجُلُ فَالْمِي لِمِينَ يَصَلِّمُ الْ فيتى فيدعتنا كان كنيروك متاليهوون ان يعايفا مِن مُ وَإِن وَدُعَا أَن يَبْلِغُوا وَيَتْنَوُا فِي رَعَا كَان فَاقْرُطِينَ يُدعَى فَوْ يَعْتُنْ وَكَانَ لِلِي الْمِنْفِ وَتَوْعِقُ النَّمْ سَيِمُلْغَوُ فَ وكالادتهم مرفعوا الاشراع وكفا نشاته موال أوبطش ص بعدقليل مرج علينا مهت عاضة كان يتح طونؤنيقوس فنطف الشفيئة وأرنطق البويه مقابل

بعضتم بعضا ويفؤلون ان هذا الرَّخاع لريز مُلب سُمّا يَعْتَوَجُب المؤد اؤالان وقال اغرض لنهف طفيقة قد كان يكن النيطلوفذا المتجال الرئي تغني بكا ترص والفيك التادس والاربيون فانربه مهشطوش ال يعضد بدا لين الانطاليد فضلم ولنوائر كالمرمعة المركل فاردب جدد مشب طيّه كان المّه يوليون طااتفول تسكير ولناالي شفينه كانتبن مذينة ادرامنطوين وكانت تتؤمه فالبلادات تكفاعتنا المالكار يتطعن الماقد وفالذى تت الويقي لدنية والغيد وعلناالي صيدا واخالقا بدعابل بولس بالرحة واذن لذان ينطلق الي اصدفايد ليزوروم م مُرّنامِن هُذَا إِنْ عَدَالِتَ الزاع كاستنها ذده لنادرنا على برس وعبرنا بحرفيلينيا فقامتولك وانتناالي اخضط التييف العلعما فؤج القارهناك شفنندن الاستدرز ونتوصه اليانطال عِلْنَانُهُا وَمُنْ الْمُلْلُهُا كَاتَ مَنْ مُرَّالُتُهُا كَاتَ مَنْ فَرَالُهُا لَا اللَّهُ اللَّهُ المجان وفي المناف المالية المناب المن

الأركنيني مُدوَمِهُمُ السَّالَكِ فِن المُل هَذَا سَجُعُوا إِليَّهَا الرَّمَاكَ لاينون بالله الله مُصَدَى بِكُون مِنْ الْكُلْت مِدْ وَلَكُمَّا مَون نَظرُ والم من وفاف وي عدار العدامة يومًا تَهُنَا فِي هَدِيهُ مِن الْهُوفِي انتَصَافَ لَلِيلٌ وَظِلْ اللَّاحدُن المُ مُدِنون من الإِن فالقوا المواليس فعدمًا عِشْين قَامَدُمَاءُ مُ خَلِيقُ فَلِيْلا فَلِلْقَالِ فَعَلَى الْفَالِ فَكُمَّا الْفَصْلُ الْفَصْلُ الْفَالِدُ تامة مخنناات تقعي واضع صعبته فالغوا ارسع بَرَاتَيْ مُوْضِرًا أَلْكُ وَكُنَّا مُعُوَّا انْ يَكُونَ مَهُالًا مَا مُنا أَ لِمُلْاحُونَ فَالَا وَالْمُنْ إِنَّ الْمُعْتِدُمُ وَاخْذِفُ مهاالقاط إلى العرليذ مبوانية ويؤتوا التفشف باللاعد فالتاكر كالمؤلس والمن والكن عال للغا مدوا لأشراط ان مولاء ان لمريقيموا في المستنه لمرتقد رفاان تعيثوا عندولك قطع الاشراط حبال القارب للاستنود عَايِرًا وَمَا مُولِئَى فَالِيهِ أَنْ كَانَ الصَّعِرَكَ انْ سَلِّهُمْ عَعَانَ ان يتبافؤ الفلعام ويتخللهم آف الماريعة عَسْد

20

الع متلنا لائ عال اتفقت التا مررا مرره واحد ولا يُعْ مَنْ اللَّهُ وَ إِنْعُدُكُ وَمُرْزَا انْ نَضِيطُ الْفَارِعُ مَلَا الْحَدَلُهُ كِمُ لَنَا نَتْدَ السُّمَيْنَهُ وَمُسْوُمَّ هَا فَيَهَا مِن اجْل اللَّه الْحُيَّا خَايَفِنِ إِنَّ نِتُعِ فِي مُعَبُطِ المِحَرُّ الْمُرْزَا الْتُولِيُّ وَلَا لُكُ كُمَّا سَيْعًا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل نيابنا فحالغ فاليؤذا لناك طرصنا امتعة القفينة البيئا طالغون المؤتاا فالماكنية الركان المترث والتروا الخؤركان فدانتطع كاخياتنا البته وإذكان الااعلا عدشا عينتية ومف بولني ينهيم وقال لؤكنتم انقدتم للمغ لرنكن شراب الربطش وها فدعونا بن الوصيعة في مبع النه والان فانا اشير عليكران تكونوا بلاغ وذاك ائ نفسًا واختص كم لن تقالت الخناكان والتغنية لانة فدراى لي فيوالك مُلك الله الذي انالة وأتاه اعتد وقال لا ينت بالويد فالك تون تنعُم قدام فيصروها القلعون معك كلفهم

الاركتيس الأخراطان مقتلوا الاشري ليلاينهن أوه يؤامه يؤمابن الزع لرتدفوفو إشافا فاارعت المكران تتبكوا فنعم الما يمن والع لانه كان عت ان يتمع بعلي طعاما التوام حياتلا ولن بضيع شعو والهنون فان مَالِينَ كَانِ الْمُعْرِقِ لَهُ مِنْ الْرَمُ الْمِحْدَا فِي واحدمنكم فالافال فدائنا ولاخبرا وكتبخ الغداما مهم الاولان ويعدوا الحالة وذالباتي عبروم عسكى اخعي وك واخد في الأكان فاعتروا كله واحابوا الامواج وعلىعثنان اخترن الشغينه وتعوا 203 عَداء + وَثَنَا فِي السُّعُمُنَا مُمَا يَمُن صَّعُهُ وعُدِعُن نَصًّا باعتبهال الكن النصل لتاشع والانعوب الغصل لشاين والاربعول فل عبعوا برالطفام مِن بعُدُ آلِك احْدِنا انْ ثَلِك الحَيْثِ بَعُامُلُط يَهُ 205 جُعَلُوا عَنْمُونَ فِي السَّغَيْدَةُ وَعَلَوْا حَمُطُهُ وَالْعُوالِيُّ والبرسوالين كانواسكا تاميه اطفع الدينا بصدح بله لعنة فلنا اشفرالها زاريون الملاحد أنية أنفي وإضبؤانا ووعونا باجعنا النضطلي بتسلطف الأانم المروا ترابن بعيد وكانوا بمؤدان يرمعوا المنعف الدي كان على والمن المنافقة التعنين اليدان انكن معطعوا الماين الكب ومضعه على لنار فنرحت شاانع من فوران النار وتركزها في الخروطافا ولاك الشكائات واعلَّق عُا منهنت بنه والأما المؤرمة علقه في يث شراعً اصغرالله التي تفت فكما نشارًا لي الحيد المر مَعَانُ إِيتُوالْوَالْعُلْمُ الرَّصُلْ الرَّصُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فأتت الشغنند مخضفاعاليابين غؤين بن ليحد البدعة العدلان عياء فاتابولش فاشك ر وسخت بدنقام علما جسها الاول والمتن تغرق سَلَقُ وَطَيُ الْأَنْفِي فِوالْنَارُولِ سِينَهُ فَي عَلَانَ والماحنية المنظرفا على عنعلى الواد فاحت

انطلقناال ومنة ملنا تمع الملحق التدخنان حبوا المنتشالنافئ النوق الذي معاافين نورتث وحقى التَّلاعة الموانث ملتا لاه ولين شكرا شده وَتَعْوَى مُ مُلِنًا رَفِيهِ \* فَادْتِ الْقَايِدِ الْوَلِيْ إِذْ يَرْلُهُ حيث يشاش ذلك المنطط لذي كان يخشه النسل الحادك فالخنتون وندلاندانام تصدرلتهدفا رفت اليكفؤذ من اجْمَعُوا قال لهُمُ التِها الرَّجال اخوى أناا والم معالم عن أبال وتوراتهم في تحيف بالوثاقات ومعت في الدي المقدم سيت المعدر وهم التاشا يوف احتوان يطلقون من اعلام رجدوا فينمات ملامه ما يعتر خب الوية فلا إن النهود نيام الفطرت إن ادعوًا بعوة فيصد ليس لانة كان عندى قى الدف د بى شعبى الطفطالات ان كافرالا وافض علير منها الاورود لك انتي بن اجل كالسَّما سُلَّ المُعَت مُوْتِعًا بِعَنِيهِ السُّلِطُ لِمَا لَوْ لَهُ عَنَ لِيسَّلُ السنانيك كالبعن يفؤواه ولإينا كدمن اللفغ اليب

البوريفانوك الدين شاعته بتهري وعثريتا ملتا التنظرف وقتباطويلا وزاؤا الناريصند فحديو كفاف كالمهم وقالق الناله النصال فنون وكات تلك الملاد تفتول اجلاففه يؤتلون وكان ريشل لحن فاضافنا فيمنزلة للاندابام مترورا غيان اباه كان ويساخ ومعم المعاصفل ليد بدلس وسائي معضم من عُلِيدة الله فلم المن المارة في مناور المرضى الأن في تلك الجريرة بدنون منه ديبوون والأنوا كَلْمُمُ لَيْنَ وَلِنَا كُمَّا عَالَ فِينَ بِنَفْمَاكُ رَدُورُنَا وحرجنا بعد للانة الشهر مترناني كنفيندين الاسكندرية كات فتت في تلك الحريرة وكان عليها علانة الغم والعلناالي عارا توعا الديدنك مناكلانه ايام ودرنامن م ويلغنا المنديث كاغلون وبعد يعف والصديقة لنازج الحنوث وليويب صربالي مؤطيا لوس مدينة انطالية فاضما مناك المحة نظلبوا الينافا فأغنا عنده شبعة الأام وكيني

عدرادرام

وروابن بيت المقرين فال لنافيك سيًّا رُدًّا عُوانًا عَمَالًا عَمَالًا منع منك التي اذك ترويه من اجل هذا التعلير وعب عدا الله لمتنافع وليداخن كالمامؤالة بشامعاؤما واعتشاروا وصاروًا البه الميراحيث كان الا فاظهر الهم المرملك الله إديا شدم وتقنعم على ينوع من سنة موي من اللانبيان غروة ال عنية مكان الانبياء بن عادون إ فالمرفق بن عند فاس يوافق عصم تعصا معا لهم ولن عنه الكار ما السين ما نطق وح الفدين ب التعكا النومعاس الالالاينول انطاق وكا الشعث وقالهم الرسعوب عاعا ولا تهمون وسمون مرك شروي لات فك مدا النعث مراط والمال مسامعم وطنوا عنويم كالسودن بعنوم وتبه باداته وينهوا بقلويه ويعيقاال فاغتراض علوالان عن الله الحالم الحلف الملاحظ المالية لاسم المتعونة فالخزاة بولتين مالة بعقاصك فتد سميان وكان لضنف هنا يجيع الزياعض وللك

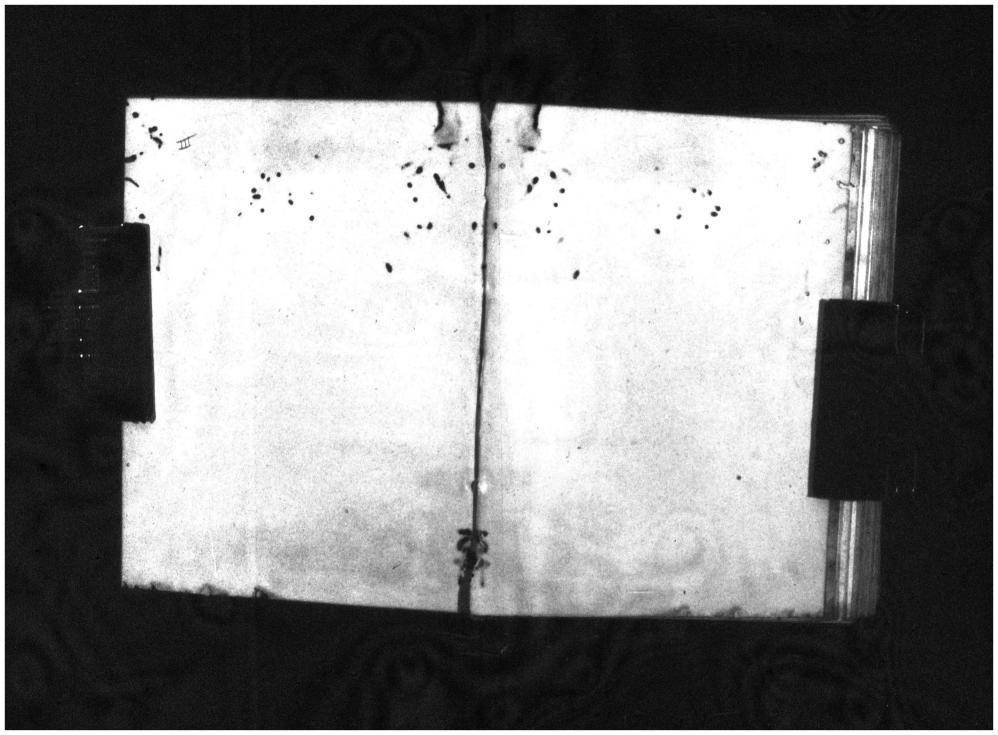

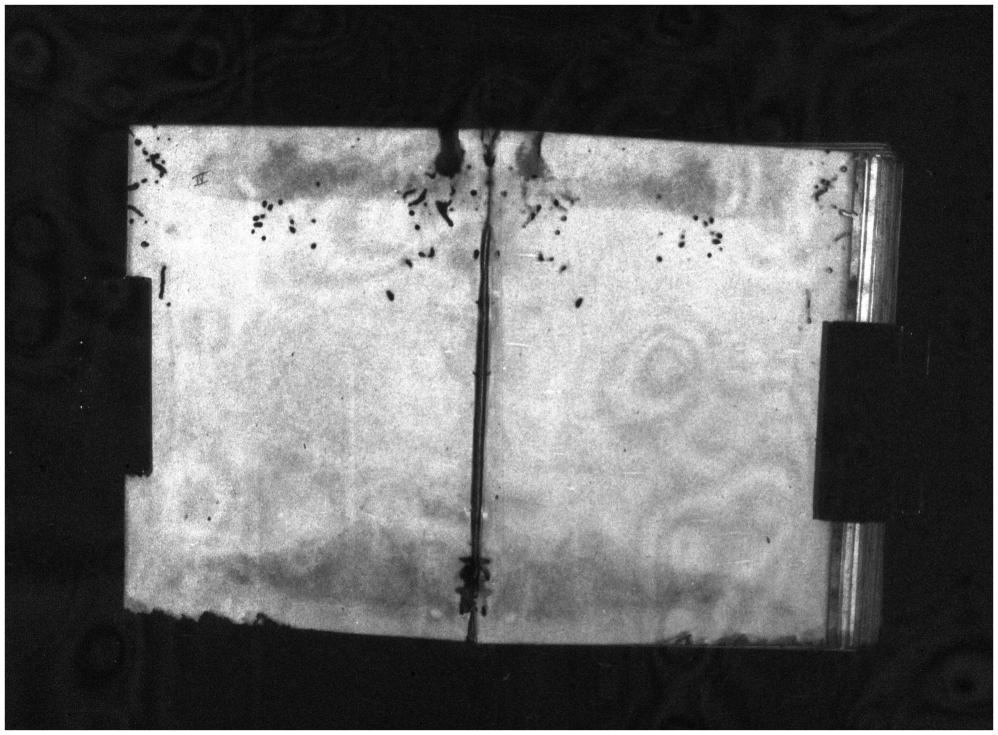

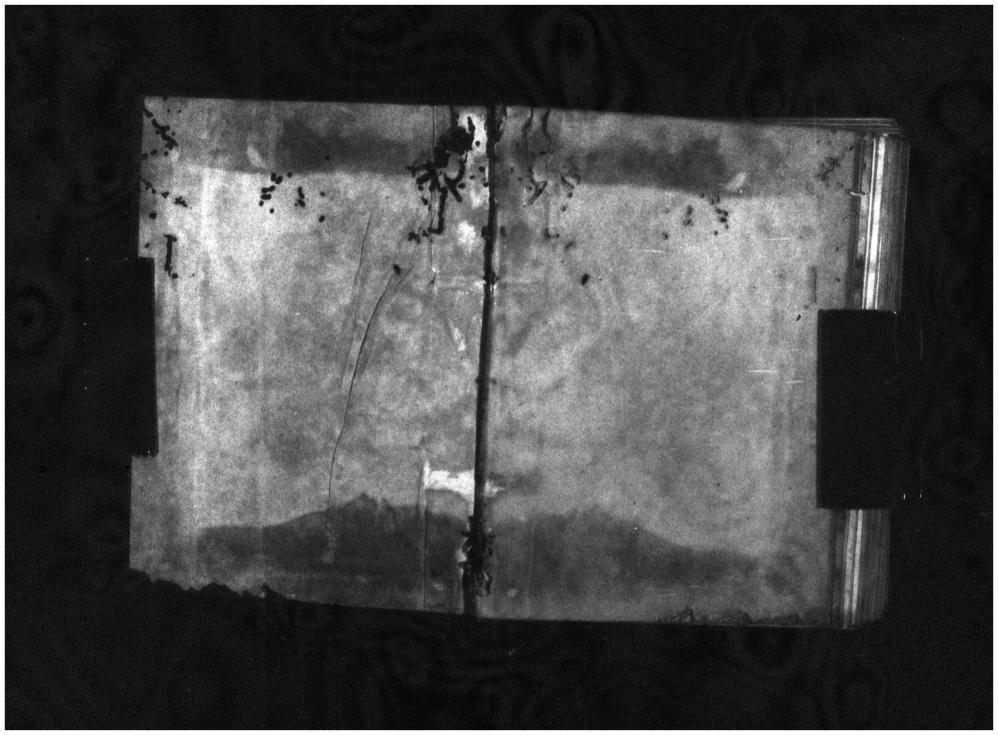

## END

PROJECT NUMBER

EGYPT 001A

ROLL NUMBER

14

## MANUSCRIPT MICROFILMING PROJECT COPTIC ORTHODOX CHURCH

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Project No. 168                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Library St Hark's Cathedral Cairo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Manuscript No. Bible                                                                                                                                                                                                                                           |
| Principal Work Epistles Acts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Author                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Language(s) Arabic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Date 17th cent                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Material Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Folta 228+iv CArabic                                                                                                                                                                                                                                           |
| Size 20 0 x 14.6 cm s Lines 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Binding, condition, and other remarks Tooled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spine damaged by worms Binding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | damaged First gathering                                                                                                                                                                                                                                        |
| kuse, F. 108 torn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pauline Epistles  Fi 4b: 10b: Old Testamuet estations  In the Pauline Epistles  Fi 11a-36b: Romans  Fi 37a-61a: I Cornthians  Fi 17a-85a: Galations  Fi 93b-93b: Polesions  Fi 94a-103b: Polesions  Fi 104a-104b: I Utusalenians  Fi 104a-104b: Utusalenians  Fi 104a-104b: Utusalenians  Fi 11b-17a: I Timothy  Fi 11b-17a: I Timothy  Fi 11b-17a: I Timothy  Fi 11b-17a: I Timothy  Fi 11b-17a: I Timothy | F. 1956-1966: Philamon<br>H. 1276-1946: Hebreus<br>F. 1876-1576: Lames<br>F. 1518-1576: I. Peter<br>F. 1576-1606: II. Feter<br>F. 1684: II. John<br>F. 1684: III. John<br>F. 1684: III. John<br>F. 1694-1706: Tade<br>H. 1718-286 Acts (incomplete at the end) |
| Miniatures and decorations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATTITACUTES and decorations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marginalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |